



# مركز وثانق وكادع مصالعاصر



اشرات: ۱۰د. يوطو النيات وري ميراسترر: خلف عبد العظيم الميري تبقى فى التاريخ المصرى المحديث والمعاصر تساؤلات حائرة تبحث عن اجابات ٠٠

بعض هذه التساؤلات تدور حول بعض الاحداث الغامضة في هذا التاريخ مثل ما عرف باسم « مذبحة الاسكندرية » في ١١ يونيو عام ١٨٨٢ والتي مهدت للاحتلال البريطاني للبلاد ، ومثل اشتعال حريق القاهرة في ٢٦ يذاير عام ١٩٥٢ والذي مهد لقيام ثورة يوليو من نفس العام ٠

بعض هذه التساؤلات حول تاريخ بعض التنظيمات السياسية والتى ظهرت واختفت بشكل يتسمم بالغموض ، ويقدم تاريسخ الماسونية في مصر نموذجا لهذا النوع من التساؤلات .

فهناك من نظر الى هذه الحركة باعتبارها حركة ذات طابع استعمارى بل ذهب بعض هؤلاء بعيدا الى حد القول بانها حركة صهيونية ٠

بالمقابل مناك من نظر الى هذه الحركة باعتبارها احسدى

دعائم الحركة الوطنية في مصر واستشهدوا على ذلك بالعسلاقة الخاصة بينها وبين السيد جمال الدين الافغاني ابان فترة وجوده في مصر .

وليس من شك أن سببا اساسيا من اسبباب هذا الغموض الطابع السرى الذى التحقت به الحركة الماسونية سواء فى داخل مصر أو خارجها مما لفها بكثير من اسباب الغموض ، ومما جعل الدراسة فيها أشبه بالملاحة فى بدار مجهولة .

وتحرص مصر النهضة من بين ما تحرص عليه على نشهر الأعمال التي يمكن أن تساعد على أجلاء الحقيقة في هذا الشأن •

والدكتور على شلش وهو يحاول أن يستجلى الحقيقة حسول موضوع الماسونية في مصر فقد سبق له أن أسهم في هذا المجال في العدد الواحد والعشرين من مصر النهضة عن « جمعية مصر الفتاة ، وهو بذلك أحد هواة الملاحة في البحار المجهولة الذين ترحب « مصر النهضة ، باكتشافاتهم سواء اتفقت أو اختلفت حول ماهية هذه الاكتشافات مما نرجو أن يتاح معه مزيد من الفرص لنشر مزيد من الكشوف التاريخية ا

وعلى الله قصد السبيل ، ،

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصس

كانت مصر اول بلد عربى تدخله الماسونية قادمة من اوربا ٠

ولكن يجب أن نفرق بين الماسونية في أوربا وأمريكا والماسونية في غيرها ، ولاسيما في المستعمرات الفرنسية والبريطانية و والسبب في هذه التفرقة أن الماسونية دخلت المستعمرات في ظل المستعمرين وعلى أيديهم ومهما قيل عن خلو أهدافها من أي نشاط سياسي في البلدان التي نشأت فيها أصلا ، ولاسيما بريطانيا ، فقد كان من المستحيل تقريبا أن تخلو من هذا النشاط في المستعمرات ، معاديا أو متعاطفا ومهما تقنعت في هذه المستعمرات باقنعة الحريسة والاخاء والمساواة فهذه الأقنعة تصبح بالضرورة ذات وجهين : وجه مع الأهالي ، أهالي المستعمرة ، ووجه أخر ضدهم ، أو ليس معهم على الأقل و

كيف أذن \_ ومتى \_ دخلت الماسونية مصر ؟

سنغض النظر عما ذكرته دائرة المعارف الأمريكية من أن بعض المصادر ترجع تاريخ الماسونية الى زمن بناء الأهرامات في مصر •

وسنغض النظر ايضا عما ذكرته دائرة المعارف اليهودية من ان البعض يعتقد ان الماسونية استعدت شعائرها من شعائر بناء هيكل الملك سليمان في القدس ، ونشات مع بنائه ، اى ان لليهود ضلعا عريقا في تأسيسها • وسنغض النظر مرة اخرى عما ذكرته دائرة المعارف البريطانية من ان بعض المصادر ترجع شعائر الماسونية الى طائفة الدروز في الشام • فهذه وغيرها دعاوى اقرب الى التمحك في التاريخ القديم حتى تظهر الماسونية بمظهر العراقة • والعراقة في التاريخ لا تكتسب ـ كما نعرف ـ الا بنص او وثيقة او مستند •

ومن المكن تقسيم تاريخ الماسونية في مصر على اي حال الله ثلاث مراحل:

۱ ـ مرحلة التاسيس · وتمتد من غزو مصر على يدى نابليون بونابرت سنة ۱۷۹۸ حتى غزوها مرة اخرى على ايدى الانجليز سنة ۱۸۸۲ ·

۲ ـ مرحلة الاستقرار · وتعتد من الاحتلال الانجليزى حتى اشتعال الحرب بين العرب واليهود في فلسطين سنة ١٩٤٨ ·

۳ مد مرحلة الانقراض • وتعتد من حرب فلسطين حتى صدور قرار منع الماسونية والغاء محافلها سنة ١٩٦٤ •

ونظرا لصعوبة البحث في هذا الموضوع ، والحتفاء سجلات المحافل ومحاضر الجلسات ، والوان التراث الماسوني الأخرى فلا مفر \_ ابتداء \_ من الاعتماد على صحف الفترة ، والكتب والنشرات والدراسات عن الماسونية • وهذا ما طبقناه في هذا الكتاب الذي يسعى الى القاء الضوء على تاريخ الماسونية في مصر •

كان الكتاب في الأصل جزءا من كتاب أكبر بعنوان و اليهود والماسون في مصر ، ولكننا فصلناه عن اصله ، واضحفنا اليحه ما استجد من معلومات حول الموضوع ، ونقحنا فصحوله بحيث تستوعب العرض التاريخي والملاحق الوثائقية ، ونرجو ان يكشف غموض التجربة الماسونية في مصر ، وان يسد النقص الكائن في تاريخها ، وان يشجع الباحثين على استكمال البحث في موضوعها ، وان يجد فيه القارىء معرفة موضوعية بغير تعقيد ،

علی شلش لندن ، ۱۹۹۱ يلاحظ المتتبع لظاهرة الماسونية أن ماكتب عنها يعد من الغزارة بحيث يصعب حصره في حيز ضيق ، حتى في العربية(١) • ولكن هذه الغزارة تكاد تنقسم إلى فئتين من الكتابة ، متعارضيتين كل التعارض : فئة تمدح وأخرى تقدح • وبين الاثنتين يتوه القارىء ، ولا سيما فيما يتعلق بصلة الماسونية بالدين • وهذا ما عبر عنه الكاتب الانجليزي ستيفن نايت بقوله :

« لقد سقط كل ما كتب تقريبا حتى اليوم عن علاقة الماسونية بالدين في احدى فئتين : فئة الهجوم على الماسونية من جانب اناس غير ماسونيين ال معادين للماسونية ، وفئة الدفاع عن الماسونية من جانب ماسونيين ملتزمين ، ولايوجد في الحقيقة شيء من جانب الأطراف الخارجية المحايدة ، (٢) ،

ويبدر أن السرفى هذه البلبلة التى تثيرها الكتابة عن الماسونية بوجه عام يرجع الى عنصر السرية فى الماسونية · فالذين ينتمون اليها يحرصون على الدفاع عنها بالطبع لتبرير انتمائهم على الأقل ،

والذين يخرجون عليها يحرصون على مهاجفتها ، لتبرير خروجهم عليها • اما الذين لم ينتموا اليها فلا يمكن أن يتوصلوا الى الحقيقة لأنهم لم يعرفوها من الداخل بحواسهم ، ولايملكون الا الموازنة بين الدفاع والهجوم للتوصل الى نقطة ترضى رغبتهم فى المعرفة • ومع ذلك ، كثنف تراث الماسونية عبر القرون الماضية عن الكثير من الوثائق ومظاهر التورط فى السياسة بصفة خاصة • ومن نقطة الموازنة يبن الدفاع والهجوم هذه ، وكذلك من الوثائق والدراسات التاريخية سنحاول فهم هذه الظاهرة واسمسابها ، وأثارهما ، وانتقالها الى البلاد العربية ، مع التركيز على مصر ، بصفتها أول واكبر بلد عربى عرف نشاطها •

ربما يكون من الأنسب أن نبداً بعرض لنوع معين من الكتابة عن الماسونية يتميز بالتركيز الشديد والاحاطة بالموضوع ، وهو النوع الذي نجده في دوائر المعارف والموسوعات العامة ، وقد اخترنا أربع دوائر من هذه : اثنتان تتمتعلل بثقة الكثيرين ، والأخريان جديدتان على هذا الميدان ، ولكنهما تحاولان الاستقلال برؤية معينة للأمور ، وتشكل هذه الدوائر أو الموسوعات الأربع من الوقت نفسه من نوعا من التباين في الرأى ، المطلوب في مثل هذه الأحوال ، كما تعكس في مجموعها أهم وجهات النظر المعاصرة في هذا الموضوع بالذات ، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها ، وهذه الدوائر الأربع بترتيب اختيارنا لها ما على اساس ترتيب ظهورها في الانجليزية ما البريطانية ، الأمريكية ، اليهودية ، السوفيتية ، الانجليزية ما السوفيتية ، السوفية ، السوفيتية ، السوفية ، السوفيتية ، السوفية ، السوفيتية ، السوفية ، السوفيتية ، السوفية ، السوفيتية ، السوفية ،

يقول محرر مادة « الماسونية » فى دائرة المعارف البرطانية » (طبعة ١٩٨١) ان الماسونية هى التعاليم والممارسات الخاصة بالطريقة الأخوية السرية للبذائين الأحسرار والمقبولين ( من غير البنائين ) • وهى أكبر جمعية سرية فى العالم ، انتشرت بفضل تقدم

الامبراطورية البريطانية ، وظلت اكثر الجمعيات شعبية في الجزر البريطانية ، وغيرها من بلدان الامبراطورية (سابقا) وقد نشات من النقابات التي الفها البناؤون عندما تولوا بناء القلاع والكاتدرائيات في العصور الوسطى • ولما توقف بناء الكاتدرائيات بدات بعض محافل البنائين العاملين في قبول اعضاء فخريين لمنع تدهور الاقبال على عضويتها نتيجة توقف عمليات البناء • ومن هذه المحافل نشات الماسونية الحديثة النظرية أو الرمزية • وبدأت بممارسات ورموز النقابات العاملة القديمة ، ولكنها مالبثت أن اتخذت في القرنين السابع عشر والثامن عشر شعائر وتقاليد الطرق الدينية القديمة والأخوة الفروسية • وفي سنة ١٧١٧ تأسس المحفل الأكبر ، وهو رابطة تجمع جميع المحافل في انجلترا ، ثم انتقلت فكرة المحفل الأكبر البلدان الأخرى •

ويضيف المحرر ان الماسونية واجهت ـ منذ بدايتها تقريبا ـ معارضة شديدة من الأديان المعروفة ، ولاسيما من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، ولم تلبث ان منعت في الاتحاد المسوفيتي والمجر وبولندا واسبانيا والبرتغال واندونيسيا ومصر وغيرها ، ولكن الماسيونية ليست مؤسسة مسيحية كما فهمت خطا في كثير من الأحوال ، فهي تضم كثيرا من عناصر الأديان وتعاليمها ، وتحض على الاخلاق والاحسان وطاعة قانون البلاد ، ويشترط في طالب عضيويتها ان يكون ذكرا بالغا مؤمنا بوجود كائن اسمى ومؤمنا ايضيا بفناء الروح ، ومع ذلك اتهمت بعض المحافل بالتحيز ضيد اليهيود والكاثوليك وغير البيض ، وقد اجتذبت في البلاد اللاتينية المفكرين الأديان ، على حيث اجتذبت في بريطانيا وشمال اوربا والبلاد الانجلو سكسونية كثيرين من البروتستانت البيض (٢) ،

وفي موضع أخر يذكر المحرر أن المحافل الماسونية ازدادت في

ايطاليا في نهاية القرن الثامن عشر مما ادى الى ازدياد الرغبة في النقاش السرى الشكلات مختلفة • وحين قامت الثورة الفرنسية في القرن ذاته لم يؤيدها جميع الماسونيين وكانت لهم مطالب ديمقراطية في بولونيا وميلانو ونابلي في ايطاليا ، حيث ازداد عدد المفكرين الأحرار المؤيدين للجمهورية في فرنسا ، وان كانت الحكومات الايطالية اجمعت على معارضة فرنسا وثورتها • ولكن لم تلبث محافل نابولي أن أيدت الثورة الفرنسية ، ثم بدأت الأنشطة السرية والمؤامرات السياسية في الظهور حتى راح ضحيتها الكثيرون ، وهاجر بعض اعضاء المحافل الى فرنسا(٤) •

فى موضوع أخر أيضا يقول المحرر أن ظهور الجمعيات السرية ، ولاسيما الماسونية ، ازداد فى بولندا فى الفترة من ١٨١٩ الى ١٨٢٥ بسبب اعتداء الملك اسكندر الأول على الدستور أكثر من مرة • ثم آزداد ظهور هذه الجمعيات فى المدن البولندية الأخرى(٥) • ويقول فى موضع رابع أن الماسونيين فى روسيا شاركوا خلال القرن الثامن عشر فى الانفتاح على العلوم والمسارف ، وتبنوا تيسارا اصلاحيا واضحا(١) •

اما « دائرة المعارف الأميركية » ( طبعة ١٩٨٣ ) فيقول محرر مادة « الماسونية » انها اسم ودى لجمعيات تطوعية من الرجال تستخدم ادوات البنائين كرموز في تلقين الحقائق الأخلاقية الأساسية التي تؤكد ابوة الله واخوة البشر ، ومن قواعدها الا تدعو احدا للانضمام اليها ، وانما يتقدم الطالب عن طريق عضو عامل ، وهدفها الأول أن تخلق رابطة اخوية عالمية بين البشر الخيرين ، وهي تعلم اعضاءها الاعتناء بمهاراتهم وتحسينها ، وخدمة الغير وحسان معاملتهم ، ومع انها ليست جمعية دينية فهي دينية من حيث أن افكارها تتضمن اسس كثير من الأديان ، فضلا عن أن اجتماعاتها

تبدأ وتنتهى بصلاة وهى أيضا ليست جمعية سرية كما يزعم البعض احيانا لأنها لاتخفى وجودها وأهدافها وعملها وتتوحد محافلها عادة تحت أشراف محفل كبير في كل بلد أو ولاية أو وحدة سياسية ولكن لاتوجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم أو في أمريكا أو كندا ، وأنما يوجد في العالم كله نحو خمسة ملايين ماسونيي معظمهم في الولايات المتحدة ( ٥ر٣ ملايين ) وينضم اليها أعضاء من مختلف الأديان والجنسيات وفيي دولية وديموقراطية بالرغم من أنها انتقائية في عضويتها وقد أنضم اليها علا أمريكيا ابتداء من جورج وأشنطن الى جيرالد فورد ( نسى الحرر الهسسافة رونالد ريجان) والمنافر الها وقد المنافر والدريجان)

ويضيف المحرر أن كثيرين من المشاهير في العالم انضموا الى الماسونية ، مثل الموسيقار موتسارت ، والممثل جون وين ، والجنرال ماك آرثر والمليونيز هنرى فورد · وكان اول كتاب في العالم الغربي عنها من تاليف بنيامين فرانكلين · ومع انها دخلت الولايات المتحدة سنة ١٧٢٥ فقد تعرضت سنة ١٧٣٠ لأزمة نتيجة اختفاء احد العمال في نيويورك واتهام الماسونيين باخفائه · وبسبب هذه الأزمة تكون حزب معاد للماسونية ، وأغلقت محافل كثيرة ، وانفض كثيرون عن الماسونية حتى هزم الحزب المعارض لها في انتخابات ١٨٢٧ فخفت حدة العداء ، واستأنفت المحافل نشاطها سنة ١٨٤٠ · ثم ازداد نعوها حتى أصبحت اليوم تتصل بمنظمات خاصة للنساء والبنات والأولاد بعد أن كانت قاصرة على الرجال ، بل اصبحت تملك مستشفيات ودور رعاية ومؤسسات عيون وبنوك دم ، وتقدم منحا دراسية

واما « دائرة المعارف اليهودية » فيقول محسرر مسادة « الماسونيون » أنهم اعضاء جمعية سرية نشأت من روابط المهنيين التي كانت تتكون الساسا من البنائين • ومنذ القرن السابع عشر

ظهرت هذه الجمعية كمؤسسة اجتماعية ، واسست مبادئها وكلمات سرها ورموزها وشعائرها التي يعتقد أنها مستمدة من شعائر بناء أول معبد في القدس • وقد بدأت الماسونية الحديثة في انجلترا سنة ١٧١٧ ثم انتشرت في القارة الأوربية الوكانت المحافل تعد نفسها مرتبطة باخوة واحدة • فاذا اتاها عضو من اى محفل بشهادة عضريته ركان يستحق الساعدة تلقى مساعداتها على الفور • وكانت تسمح بالتحاق اى شخص صادق وشريف من اى ملة عن طريسق الترشيح والاختيار • وكان دستررها يقضي بان بلتزم العضو « بذلك الدين الذي يوافق عليه جميع البشسر محتفظين لأنفسهم بآرائهم الخاصة ، كما يقضى بأن يعلن العضو تساممه الديني على اسباس الاعتقاد بالله والكائن الأسمى • وليس من المعروف ما أذا كان اليهود اثروا في تشكيل الدستور وصياغة مواده • « ومع ذلك صيغ بطريقة تسمح بعضوية اليهود ، • ولذلك تم قبول احد اليهود سنة ١٧٢٢ في احد محافل لندن حين طلب الالتحاق ٠ وظلت أبواب المحافسل الانجليزية مفتوحة أمام اليهود من ناحية المبدأ بالرغم من وجود تمييز من الناحية العملية ، •

يقول المحرر أيضا أن اليهود انضموا إلى المحافل الماسونية في منتصف القرن الثامن عشر ، لا في انجلترا وحدها وانما في هولندا وفرنسا والمانيا أيضا وفي عام ١٧٩٣ أسس يهود لندن محفلا يهوديا أطلقوا عليه اسم (محفل اسرائيل المومع ذلك أصيب التسامح الماسوني بالضعف نتيجة هجوم القطاعات التقليدية من جميع الأديان على الماسونية وتشككها في نواياها النهائية وفقد حرمتها الكنيسة الكاثولويكية - ومازالت - في اعلان أصدره البابا كليمنت السابع سنة ١٧٣٨ وشكك فيها البروتستانت واليهود المحافظون ورد الماسونيون باعتذار حاولوا فيه البرهنة على أن الماسونية ليست مؤسسة معادية للمسيحية ، وانها لاتقبال الا

المسيحيين ، اما اليهود والمسلمون والوثنيون فليسوا اهلا لها ومع ذلك لم يحدث أى اعتراض من ناحية المبدأ على طالبى العضوية من اليهود في انجلترا وهولندا • اما في فرنسا فقد اوقفت الثورة هذه الاعتراضات • وبذلك أصبحت الماسونية هناك نوعا من الكنيسة العلمانية يشارك فيها اليهود بحرية • فادولف كريميو ( المحامى والوزير اليهودي الصهيوني الفرنسي ) لم يكن ماسونيا منذ شبابه الباكر وحسب ، بل أصبح في سنة ١٨٦٩ الأستاذ الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة الاسكتلندية في باريس » •

ويعضى المحرر اليهودي فيقول ان دخول اليهود المحافسل الألمانية ظل امرا مختلفا عليه طوال اجيال ، وانهم ظلوا ينضمون للمحافل كلما خرجوا من المانيا في سفر الى هولندا وانجلترا وفرنسا قبل الثورة ١٧٨٩ • وحين غزا بونابرت المانيا بجيوشه انشات هذه الجيوش عددا كبيرا من المحافل في المآنيا • بل تأسس في فرانكفورت محفل يهودي باسم « الفجر الوليد » • واعتمده محفل الشرق الأكبر في باريس سنة ١٨٠٨ ، مما احنق بعض المحافل الأخرى في المانيا ضد اليهود فعدلت دساتيرها من اجل استبعادهم من عضويتها • ثم احتج المثقفون الماسونيون الألمان في ثلاثينات القرن التاسع عشر على استبعاد اليهود ، وساندهم في ذلك ماسىونيون من هولندا وانجلترا وفرنسا ، بل من نيويورك ، وفي سنة ١٨٤٨ سمحت بعض المحافل الالمانية بدخول اليهود كزوار على الأقل • ثم جاءت ثورة ١٨٤٨ فشطبت بعض الفقرات التي تستبعد اليهود في دساتير المحافل واعترفت المحافل الألمانية بمحفل الماسونيين اليهود في فرانكفورت ٠ وظل موقف اليهود بين الشد والجذب حتى هبت ريح العداء للسامية على رايخ بسمارك فاتخذتها المحافل الألمانية سنة ١٨٧٦ سياسة لها نحو اليهود • وظل الصراع قائما بين الطرفين طوال القرن الماضي •

يقول المحرر أيضا في هذا العرض التاريخيي أن اليهود والماسونيين اتهموا في المانيا خلال ستينات القرن الماضي بتخريب المجتمع التقليدي وتدميره • ثم انتقل هذا العداء الى فرنسا فظهرت كتب كثيرة تؤكد « الخطر اليهودي الماسوني » ولعبت فكرة التعاون السرى بين اليهود والماسون دورا مشبوها في قضيية دريفوس ( الضابط اليهودي الفرنسي الذي اتهم بالخيانة في الحرب مع ألمانيا سنة ١٨٧٠ ) واصبحت احدى بدهيات العداء للسامية ٠ كما تضمن كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » ـ الذي نشر في روسيا لأول مرة سنة ١٩٠٤ ] فكرة مؤامرة يهودية ماسونية للسيطرة على العالم • وكانت الماسونية في المانيا حتى ذلك التاريخ تعد عند معظم الدوائر جمعية محافظة ومعادية للسامية الى حد ما • فلما ترجمت البروتوكولات الى الألمانية والانجليزية في عشرينات هذا القرن عد اليهود والماسونيون عملاء سريين تسببوا في اشتعال الحرب الأولى وهزيمة المانيا • واصبح شعار « اليهود والماسون ، صيحة حرب عند اليمين الألماني ، استغلها هتاريفي صعوده الى السلطة • وخلال الحرب الثانية اضطهد النازيون الشيوعيين والماسون واليهود معاه

وينتقل المحرر بعد ذلك الى الولايات المتحدة الأميركية فيقول الأسماء اليهودية تظهر في قوائم مؤسسى الماسونية في أميركا، والحق أن اليهود هم في الغالب أول من أدخل الحركة هناك ، ويضرب أمثلة عديدة على ذلك(١/) ، من بينها مثال موسى مايكل هيز الذي أدخل الطريقة الاسكتلندية الى الولايات المتحدة ، وعين سنة ١٧٦٨ نائب مفتش عام على الماسونية في أميركا الشهائية كلها ، ونظم محفل الملك داود في نيويورك ثم نقله الى نيوبورت سنة ١٧٨٠، ثم شغل درجة البناء الأكبر للمحفل الأكبر في ماساتشوستش من

الرقت انهم استخدموا شعائرها في الاحتفال بوضع حجر الأساس الوقت انهم استخدموا شعائرها في الاحتفال بوضع حجر الأساس للمعبد الجديد الذي اقاموه سنة ١٧٩٣ بمدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا ١ اما مابعد ذلك فلا يظهر لليهود اثر كبير كهذا في اميركا ولكنهم حملوا المحفل الأكبر في نيويورك سنة ١٨٤٣ على توجيه رسالة الى المحفل الأم في برلين بالشكوى من رفض المحافل الألمانية قبول اليهود المسجلين في المحفل الاميركي بسبب يهوديتهم وقد ظلت الماسونية الأميركية على ولاء لمبدأ العلمانية في شئون الدين ولم يحدث أن استبعدت اليهود في يوم من الأيام بل أن طابع السرية والشعائر والملابس الخاصة الذي ميز محفل بناي بريت في سنواته الأولى كان يعكس تأثير المارسات الماسونية عند اليهود ، ورغبتهم في تقديم بديل ماسوني داخل الجماعة اليهودية هناك .

يختتم المحرر هذا العرض الذي استطردنا فيه معه لجدة معلوماته على الموسوعات المشابهة ، فيتحدث عن الماسونية في اسرائيل ويقول ان القدس تعد عند الماسونيين مستقط رأس الماسونية منذ اقامة معبد الملك سليمان ، ولكن المحافل لم تعرف هناك الا في منتصف القرن الماضي • فقد تأسست خلال الحكم العثماني سنة محافل في فلسطين كان اولها في القدس في مايو ١٨٧٣ على شريعة المحفل الأكبر في كندا • ثم ازداد عدد المحافل مع الزمن حتى تشكل المحفل الأكبر المتحد سنة ١٩٥٣ من جميع المحافل العاملة التي بلغ عددها ١٤ محفلا سنة ١٩٧٠ • وتضم هذه المحافل العاملة التي بلغ عددها ١٤ محفلا سنة ١٩٧٠ • وتضم هذه المحافل • ٣٥٠٠ عضو عامل من اليهود والمسلمين والسيحيين والدروز (٩) •

واخيرا نصل الى « دائرة المعارف السوفيتية الكبرى » ( طبعة ١٩٧٧ ) • وفيها يقول محرر مادة « الماسونية » انها حركة دينية وخلقية تدعو الى وحدة البشر على اساس الاخاء والحب والمساواة

والعون المشترك وعلى هذا الأساس من افكار البورجوازية دخلتها عناصر صبوفية ثم ينقل المحرر عن الواعظ اللندنى الماسونى جيس اندرسن في كتابه « الدساتير » (صدر سنة ١٧٢٣) قوله : « ان الماسونى كان يلقن الا يكون كافرا غبيا ، والا يكون مفكرا حرا غير متدين » ، وان يحترم السلطات المدنية والا يشترك في الحركات السياسية ولأن الماسونيين رفضوا المعتقدات الكنسية الجامدة فهم يحترمون الله كمهندس اعظم للكون ، ويتسامحون مع اى دين ، ويخاطب بعضهم بعضا بكلمة « الأخ » ولهم درجات اساسية في الحافل مثل : التلميذ أو الطالب أو المريد أو الصبى ، زميل الصنعة أو الشريك ، الأستاذ أو البناء أو « الأسطى » ، الأستاذ الأكبر أو الشريك ، الأستاذ أو البناء أو « الأسطى » ، الأستاذ الأكبر أو إلمرولة والفرجار والبوصلة والمرولة والقفافيز والمرولة والقفافيز والمرولة والقفافيز و

ويضيف المحرر ان الماسونية كانت تهدف الى توحيد العالم فى اتحاد الحوى دينى ، ثم اتخذت طابعا ارستوقراطيا فى اوربا ، وازداد الحاحها على الصوفية بدلا من العقلانية ، ولكن دورها ونشاطها يختلفان من بلد الى بلد ومن عصر الى عصر ، وكان انصارها يضمون ملوك بروسيا (فردريك الثانى والثالث) وانجلترا (جورج الرابع وادوارد السابع والثامن) والسرويد (جوستاف الثالث) ، فضلا عن رؤساء الولايات المتحدة مثل واشنطن وترومان ، والساسة مثل تشرشل ، والفلاسفة والأدباء مثرال فولتير وفخته والالمانى ) وجوته وتورجنيف ، والفنانين مثل موتسارت وهايدن ، وقد حاول انصارها فى ايطاليا وبولندا ، منذ مطلع القرن الماضى ان ينقلوا نشراطها الى السياسة والتآمر بعد فترة كان البابوات قد اصدروا خلالها عددا من المنشورات التى تدين الماسونية وترمسى

يقول المحرر ايضا ان روسيا لم تعرف المحافل الماسونية قبل ثلاثينات القرن الثامن عشر ومع ذلك قامت هذه المحافل بدور بارز في المعارضة السياسية ، واستقطبت كثيرا من المثقفين ، وتفاوت فكر اصحابها بين الثورية والاصلاح والمحافظة ، حتى منعت في روسيا كلها سنة ١٧٩٢ عند قيام الثورة الفرنسية ( ١٧٨٩ ) ثم عادت الى الظهور في عهد القيصر اسكندر الأول ، ولكن تحت رقابة الحكومة ومع ذلك لم تكف عن التآمر وتشهيع حركة و الديسمبريين ، المعارضين للقيصر و ثم انفصل عنها اصحاب هذه الحركة في بداية عشرينات القرن الماضى ، وتعرضت للمنع مرة اخرى سنة ١٨٢٢ وبرغم عودتها حتى منعها نهائيا بعد ثورة ١٩١٧ حتى منعها نهائيا ولا ثورة ١٩١٧ حتى منعها نهائيا ولا ثورة ١٩١٧ حتى منعها دورا يذكر في تاريخ الفكر الروسي (١٠) و

ماذا نستخلص من هذا العرض الموجز الذى حاولنا فيبه تفادى تكرار المعلومات المحتمل في مثل هذه الحالة ؟

يمكن أن نستخلص أمورا كثيرة في الحقيقة ، ولكننا نجمل هذا الكثير في نقاط محددة أهمها مايلي :

البنائين ويلحظان هذا الشكل التنظيمي ذاته لم يكن قاصرا على انجلترا او اوربا ، وانما كان معروفا في الشرق و فقد كانت المحرف في مصر خلال العصور الوسطى وحتى القرن الحالى على سبيل المثال - تنظم في اشكال واوعية تنظيمية شبه مغلقة وكان لكل حرفة كبير او شيخ يتبعه «اسطوات» وصبيان او مساعدون ، ينتمون اليه عادة بصلة القرابة ، حفاظا على سر المهنة من الضياع وهكذا انتفعت الماسونية بما كان معروفا عند اصحاب حرفة البناء من التخفى والتعاون والمحافظة على سر المهنة الميناء من التخفى

احتفاظها ببعض رموز البناء ودرجات العاملين في حرفته ١٠ اما ما يقال في كثير من الكتب الماسونية عن قدم الفكرة وممارستها قبل ظهورها في انجلترا فأمر لابوجد عليه اي دليل أو مستند تاريخي ، بالرغم من أن الجمعيات السرية اقدم من التاريخ ذاته في الغالب ومن انجلترا انتقلت الماسونية الى البلدان الأخرى في اوربا ، شم انتشرت عن طريقها في مستعمراتها .

٢ ـ تعد الماسوئية اكبر جمعية سرية في العالم كما قال محرر الدائرة البريطانية ، وإن كان محرر الدائرة الأميركية ينكسر هذه السرية بدعوى أن الماسونية لاتخفى وجودها وأهدافها وعملها واذا صح ذلك فلماذا تحرص المحافل على طابع السرية فيما يتصل بالشعائر وعدم دخول الغرباء على الأقل ؟ واذا صح ذلك ايضا فلما لاتصبح المحافل مثل الأندية ذات العضوية الخاصة ؟ واذا صبح ذلك مرة اخرى اليوم فلم يكن صحيحا بالأمس ، لا في انجلترا ولا في بلدان أوربا والشرق الأوسط • ومن الملاحظ أن الماسونية في أميركا بالذات بدأت في التحرر في بعض النواحي • فالمحافل الأميركية هي الوحيدة في العالم تقريبا التي فتحت بعض ابوابها للنساء والصبيان والبنات ، وبدات تمارس نشاطا اجتماعيا واضحا ، ومع ذلك تظل اجتماعاتها مغلقة ومناقشاتها سرية • فهل لزمت الماسونية السرية حتى تثير في طالبيها الفضول لمعرفة الأسرار ؟ لم كان الأمر كذلك لفتحت عضويتها لمن يتقدم لا لمن يرشحه عضو عامل أو أكثر • ومن الملاحظ ايضا أن أى انحراف للماسونية \_ حتى من وجهة نظـر انصارها \_ كان ومازال يرجع الى طابع السرية فيها • وكانت هذه السرية مغرية جدا في كثير من الأحوال في ظل الأنظمة الدكتاتورية والشمولية ، مغرية بالتامر والجرائم ، لسبب بسيط هو أن المحافل هي الجمعيات السرية الوحيدة المصرح بها في البلاد التي تحتضنها •

وستظل هذه السرية ، سواء كانت صحيحة أو مزعومة ، مكمن الخطر دائما في الماسونية ، أو مكمن الشبهة على الأقل ·

" حصر الماسونية على عنصر الدين بمعنى انها تدعسو أعضاءها إلى أن يكونوا على دين من جهة ، وأن يتفقوا على أن الكون يسيره مهندس أو بناء أعظم ولكنها في الوقت نفسه تصر على عدم الخوض في الدين أو السياسة ولكيف يتفق هذا مع ذاك ؟ وأذا كانت الأديان المعروفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فما هو الجديد الذي تقدمه الماسونية ؟ هل فرغ أنصار هذه الأديسان من تحقيق المعروف والخير والقضاء على المنكسر والبغى حتى يتطلعوا الى المعروف أخرى ؟ وأذا كانت الماسونية في الماضى والحاضر قد انتشرت هذا الانتشار وأغرت الملوك والرؤساء والقواد وأولى الحل والعقد بالانتماء اليها فهل استطاع هؤلاء أن يقدموا من خلالها خدمة واحدة البشر ؟

هل استطاعت « الأخوة الماسونية » أن تمنع حربا أو تحسل مشكلة تمس الوجود البشرى على ظهر الأرض ؟

لاشك أن عمل الخير كثير الأبواب ، ولكن الانسان العادى حين يقرأ أو يسمع عن تلك الأسماء الرنانة ، داخل المحافل الماسونية ، يترقع من اصحابها شيئا أكبر من بناءمستشفى أو التبرع بمنصة دراسية لطالب أو زجاجة دم لجريح . • أما ملاحظة محرر الدائرة الأمريكية أن الماسونية ليست جمعية دينية ، ولكنها دينية المبادىء ، فلا تحل المشكلة ولاتجيب عن هذه الأسئلة •

٤ ــ دخلت الماسونية امريكا على ايدى اليهود • رمعنى هذا
 ان اليهود ادخلوها كاقلية حتى يصنعوا لأنفسهم نوعا من المظلمة
 الواقية • فمن الواضح من العرض السابق ان الماسونية ــ فكرة

وتطبيقا ـ نشأت بدافع أساسى ، هو خدمة أقلية معينة تمثل مجعوع اعضائها ، حتى حين بدأت كنقابة ـ او مايشبه النقابة ـ البنائين القدماء • ولايمكن تصورها ـ حتى اليوم ـ خارج نطاق الأقلية ـ فهى تنظيم للاقلية بحكم النشأة والمارسة • وليس من المستبعد أن يكون لليهود دور في نشأتها القديمة أو الحديثة ، وفي توجيه بعض محافلها لخدمة أغراضهم كأقلية • فهذا كله أمر طبيعي لايستبعد ولايستغرب • بل يوحى به قول محرر الدائرة اليهودية أن دستور الماسونية قد صيغ بطريقة تسمح بعضوية اليهود • فلماذا أذن لا يحتمل أن يكون اليهود ضلع في هذا الدستور ؟ لقد واجهوا \_ عبر تاريخهم الطويل ـ اضطهادا مريرا فلماذا لا نتوقع منهم أن يعملوا على حماية أنفسهم بمختلف الوسائل ، وأن ينشطوا داخل الحافل ؟

لقد ذكر المحرر اليهودى اسم ادولف كريميسو ( ١٧٩٦ \_ ١٨٧٤ ) الذى مر بنا وهذا الرجل يحتل عند اليهود والصهاينة مكانة مرموقة ولانعتقد انه كان ليتأخر عن خدمة بنى ملت عن طريق نفوذه ودرجته فى الماسونية فقد كان ابضا رئيسا للطائفة اليهودية فى باريس وهذا امر طبيعى يتساوى تماما مع استغلال الايطاليين والبولنديين للمحافل الماسونية فى بلادهم و ونجاحهم فى تحويلها الى خلايا سياسية وتآمرية لمخدمة اهدافهم فمن حق الى جماعة اذن ان تستغل الماسونية ـ ال غيرها ـ مادامت تشكل فيها مركز قوة وسوف نرى كيف استطاع اليهود والصهاينة فى مصر ان ينتفعوا بمركز القوة الذى حققوه فى الحافل الماسونية و

تعد الماسونية في النهاية ظاهرة نسبية ، تختلف في نشاتها وتطورها من بلد الى بلد ومن عصر الى عصر و بل ان سريتها و علنيتها كانت دائما مسالة نسبية ايضا تحددها التيارات السائدة في المحافل واتجاهات الربح السياسية في الدولة و المحافل و المحافل و المحافل و الدولة و المحافل و المحافل

وفي هذه النقاط الست تتلخص التجربة أو الظاهرة الماسونية. ولكن هناك تجربة اخرى للماسونيين انفسهم مع مصر ، وهـــى تجرية من طرف واحد ، اشار اليها الباحث الانجليزي مارتن برنال في كتابه « أثينا السوداء » • فقد ذكر أن الماسونيين الأوربيين تبنوا في القرن الثامن عشر كثيرا من افكار اليونان القديمة عن مصر • بل اهتموا بمصر منذ العصور الوسطى ، وعدوها مهبط الهندسية والبناء • وعندما تكونت الماسونية التاملية في بداية القسرن ١٨ اتخذوا مصر نموذجا لعقيدتهم ، وجعلوا رموزهم شبيهة باللغة الهيروغليفية ، ومحافلهم شبيهة بالمعابد الفرعونية ، بل جعلوا انفسهم اشبه بالكهنة المصريين القدماء ، في الوقت الذي اسقط فيه الأكاديميون في اوربا مصر - من حسابهم - كمعلم لليونان • وعندما اخبــن الماسونيون بعض تعاليمهم واساطيرهم من الفينقيين لم يسقطوا مصر من حسابهم • فهم يسمون الله باسم مركب من مقاطع هو ويعبلون، Jabulon المقطع « يا » اختصار لكلمة « ياهوه » اله اسرائيل ، والقطع « بول تحريف لكلمة « بعل » اله الكنمانيين ، والمقطم « اون » هو الاسم العبرى لدينة « عونو » المصرية القديمة المعروفة عند الاغريق باسم و عين شمس ، • وكانت هذه المدينة \_ علد القدماء \_ مركز العلم ومهبط الحكمة الباطنيـة وعبادة الشمس(۱۱)

معنى هذا أن الماسونيين الأوربيين الأوائل لم يخفوا اعتزازهم بمصر في الوقت الذي كانت فيه الدوائر الجامعية الأوربية تعتز باليونان ، وتعدها مصدر المعرفة والحضارة · وترتب على الاعتزاز الماسوني أن المعابد الماسونية مازالت تقام حتى اليوم على صورة المعابد الفرعونية ، ومازالت رموزهم أشبه بالمهيروغليفية، مثل الأهرام والعين اللذين يتصدران – حتى اليوم – خاتم الولايات المتحدة الرسمي وعملتها الورقية · وكان مصدرهم في هذا كله كتاب Séthos

للأديب الفرنسى الأب تيراسون الذى راج فى أوربا خلال القرن ١٨ ، وصار مصدر عدد من السرحيات والأوبرات مثل « الناى السحرى ، لموتسارت ومع أن هذا الكتاب اتخذ الشكل القصصى فقد صار مصدر التاريخ الماسونى واساطير الماسونية وشعائرها لأن معلوماته عن مصر القديمة كانت شديدة الغنى والطرافة وقت ظهوره ٠

وقد ظهر الكتاب عام ۱۷۳۱ بعنوان « سيتوس » وتحته عنوان آخر فرعى هو « تاريخ وحياة مستقيان من الآثار : حكايات من مصر القديمة » • اما سيتوس فهو أمير مصرى ، ولد قبل حرب طروادة ، وأنجب رمسيس الثانى • وهو أيضاً بطل هذه الرواية التعليمية الشبيهة برواية « تليماك » لفنيلون التى ترجمها رفاعة الطهطاوى فى منتصف القرن الماضى • ولكن رواية سيتوس أو سيتى هذه تلسح على فكرة تفوق المصريين على الاغريق ، وتأثيرهم الكبير عليهم ، فى مجالات السياسة والفلك والهندسة والحساب • كما تلع على فكرة تأثر الفينيقيين بالحضارة المصرية القديمة (١٢) •

وهكذا ساهمت مصر ـ دون أن تدرى أو تقصد ـ فى بناء الماسونية العملية يوم أقامت بناياتها الضخمة مثل المعابد والأهرامات ثم ساهمت فى بناء الماسونية التأملية والرمزية يوم أتاحت لأنصارها الكثير من مظاهر التفوق الحضارى والثقافى القديم .

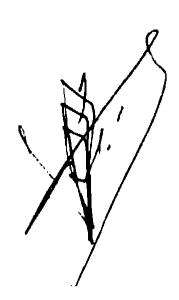

الفصــل الأول مرحـلة التـاسيس

تروى بعض المصادر أن مصر عرفت الماسسونية بمدينسة الاسكندرية عام ١٧٤٧ (١٢) ولكن هذه الرواية ضعيفة و فالمشهور والمتواتر أن مصر عرفت المحافل الماسونية عقب غزو بونابرت سنة ١٧٩٨ وكان جرجى زيدان أول من أرخ في العربية لتاريخ هذه الرحلة وعنه نقلت جميع المصادر العربية التالية بعد صدور كتابه وتاريخ الماسونية العام وسنة ١٨٨٩ و

وقسم زيدان تاريخ الماسونية في مصر الى طورين على نحو مايفعل المؤرخون الأوربيون: الطور العملى المتصل بتكوين منظمات البنائين الفعليين أو نقاباتهم ، والطور الرمزى المتصل بالمحافيل الحديثة التى أخذت رموزها عن البنائين القدامي ، و عد الماسونية قديمة العهد في مصر من حيث طورها العملي ، « لأن الجمعيات المصرية السرية كانت تعلم مايقرب كثيرا من تعاليم الماسونية ، وهذه الجمعيات قديمة في رأيه ، ترجع الى عهد بناة الأهرامات والمعابد الضخمة ، ومع ذلك جاءت الماسونية الى مصر بعد ذلك من الغرب في العصور الوسطى ، « حيث عهدت الحكومة المصرية في عهد الخلفاء الى فئات منهم هندسة وبناء كثير من الجواميح والقلاع والأسوار ، وضرب مثالا على هذا بجامع أحمد بن طوارن في القاهرة الذي عهد ببنائه الى جماعة من البنائين كانوا من القادمين من أوربا(١٤) ، ولكن أذا صح أن هؤلاء البنائين كانوا من

ارربا فليس من المؤكد انهم كانوا ماسونيين بالمعنى المعروف ولا توجد ادلة على ذلك ، ولا على قدم عهد الجمعيات الماسونية في مصر ، ولا على صلتها بالجمعيات السرية القديمة والأمر كله محض تخمين واستنتاج من جانب زيدان الذي بدا متحمسا في كتابه للماسونية .

تناول زيدان بعد ذلك الطور الرمزى فى الماسونية المصرية ، وهو الطور الحديث بوجه عام عند مؤرخيها الأوربيين وقال ان هذا الطور لم يظهر فى مصر « قبل سنة ١٧٩٨ أى النساء الحملة الفرنساوية » على حد تعبيره (١٥) ، فقد اتفق بونابرت وكليبر وبعض قواد تلك الحملة وضباطها من الماسونيين الفرنسيين على تأسيس محفل فى القاهرة ، فأسسوه فى المسطس من تلك السئة باسم « محفل ايزيس » على طريقة ممفيس ، « ولعلهم – كما يقول زيدان – قصدوا بذلك مقصدا سياسيا لأنهم ادخلوا فيه كثيرا من عمد البلاد ورجالها » ، ثم توقف نشاط المحفل بعد رحيل بونابرت ومصرع كليبر (١٦) ،

ومضى زمن طويل قبل ان تتكرر المحاولة · ففى سنة ١٨٣٠ اسس بعض الايطاليين فى الاسكندرية محفل على الطريقة الاسكتلندية · وتلاه محفل أخر فى القاهرة سنة ١٨٣٨ تحت رعاية المجلس العالى الممفيسى الفرنسى ، واسمه مينيس · وفى سنة ١٨٤٥ شهدت الاسكندرية تأسيس محفل تحت رعاية الشرق الأعظم الفرنسى اسمه « الأهرام » ، انضم اليه كثيرون من الأجانب والاهالى تحت سمع وبصر الحكرمة · وله الفضل الاعظم فى بث التعاليم الماسونية فى مصر كما يقول زيدان · وأبرز اعضائه من غير الأوربيين الأمير حليم ابن محمد على والامير عبد القادر الجزائرى الذى قاد ثورة الجزائر ضد فرنسا عند غروها لبلاده ثم فر الى مصر ، واقام

بعدها في الشام • وقد اشتهر هذا المحفل - كما يقول زيدان ايضا ابالأعمال الخيرية ، وتزايد أعضاؤه حتى بلغوا ألفا بعد ١٥ سنة من تأسيسه • وفي سنة ١٨٤٩ أسس الإيطاليون محفلا اخصر على الطريقة الاسكتلندية في الاسكندرية • وفي سنة ١٨٥٦ بعث المجلس العالى المفيسي في فرنسا مندوبا خاصا لانشاء مجلس عال اقليمي على طريقته ومايلزم ذلك من المحافل الفرعية • وفي الوقت ذاته اسس الايطاليون عددا من المحافل في الاسمكندرية والقاهرة بين سنتي ١٨٥٩ - ١٨٦٢ • كما أسس الفرنسيون عددا أخر من المحافل التابعة للشمرة الأعظم الفرنسي ، ولم يقتصروا على القاهرة والاسكندرية ، وانما مدوا نشاطهم الى بور سمعيد والسمويس والاسماعيلية •

وهكذا أصبحت المحافل في مصر تتبع ثلاثة مجامع آوربية كبرى هي : المجلس العالى الايطالى والمجلس العالى الفرنسي والمسرق الأعظم الفرنسي وفي سنة ١٨٦٧ بدا الانجليز في دخول الحلبة ، فانشأ المحفل الأعظم الانجليزي في القاهرة بضعة محافل ، ولكن أنصاره لم ينجحوا في انشاء مجلس اعلى اسكتلندي للاشراف على هذه المحافل ، وكذلك لم ينجح بعض المتحمسين الإيطاليين والشوام من أصحاب الدرجات الماسونية العليا في تأسيس مجلس اعلى مصرى أو شرق أعظم مصرى ولكن حدث في لا نوفمبر ١٨٧١ أن نجح أنصار الطريقة الاسكتلندية في انشاء مجلس اعلى اسكتلندي وفي ١٥ سبتمبر ١٨٧٧ اتحدت بعض المجالس وكونت المصرية وتحته الطريقة المفيسية (الفرنسية) والطريقة الاسكوتلاندية ولم تمض فترة وجيزة حتى أصبحت المحافل الوطنية المصرية تحت رعاية المشرق الأعظم المصري عديدة ، (١٧) وانتخب أعضاء هذا

الشرق استاذا اعظم يدعى سوليتــرى افنتورى زولا • ثم جدوا انتخابه فى ٢١ مارس ١٨٧٣ • وذهب الى الخديو اسماعيل يطلب حمايته للعشيرة •

## يقول زيدان :

د مثل بين يدى سموه فى ٢٩ ابريل سنة ١٨٧٣ بالنيابة عن الشرق الأعظم وقدم واجب العبودية واعرب عما لهذه العشيرة من المقاصد الحسنة ، وبين انها فى احتياج كلى لحماية امير البلاد ، فتعطف سموه اذ ذاك ، وصرح بالحماية مشترطا عليها ان لانتعاطى امرا مخالفا لصالح الأمة والدولة والوطن ، وان لانتداخل فى السياسة الا اذا دعيت أو دعى بعض اعضائها من أمير البلاد أو حكومته للمساعدة فيما يعود الى الصالح العام ، فعلى المدعو اذ ذاك ان يلبى الدعوة بما فى وسعه حالا ، فتعهد الاستاذ الأعظم بالشرف ان الماسونية لاتسير الاكما اشترط سموه وعلى ذلك تم التعاضد بين الحكومة المدنية والدولة الماسونية واصبحت القوتان يدا واحدة فى ترقية شان الأمة ورفع منار الفضيلة «(١٨)) .

ولعلنا لاحظنا فيما اقتبسناه حتى الآن من زيدان أنه لم يكن محايدا في تاريخه ، وأنه كان ماسونيا متحمسا وقت تأليفه لهذا التاريخ · ومع ذلك يمكن أن نلاحظ مما كتب أن الماسونية أنشأها الأوربيون المستوطنون في مصر ، وضموا اليها بعض المستوطنين الشاميين وبعض الأهالي المصريين ، كما نلاحظ أن المحافل جاملت الأمير حليم بالرياسة حتى طرده الخديو اسماعيل من مصر سَنة الأمير حليم بالرياسة حتى طرده الخديو اسماعيل من مصر سَنة وشطب اسمه من سجل الماسونية · وكان السبب في ذلك ـ كما يقول حنا أبو راشد ـ أنه ذهب الى ايطاليا ، وهناك حمله رجال الفاتيكان

على التشهير بالماسونية (١٩) • ونلاحظ اخيرا أن المحافل حتى ذلك الوقت \_ منتصف سبعينات القرن \_ كانت ايطالية وفرنسية وايرلندية واسكتلندية وامريكية ، وأن الطريقتين الرئيسيتين لهذه المحافل كانتا المفيسية والاسكتلندية •

في ٨ مايو ١٨٧٦ اصدر الشرق الأعظم الوطني المصرى ، الذي تقاسمته هاتان الطريقتان ، قرارا برضع حد لهذا الازدواج وتحديد طريقة واحدة لم بحيث تكون وحدها دعامة الدولة الماسونية المصرية ، على حد قول زيدان • ولما كانت الطريقة المفيسية الفرنسية الأصل تعد عند اقطاب الماسونية غير اصولية او قانونية فقد استقر الراي على الطَّريقة الاسكتلندية كدعامة للدولة الماسونية المصرية : واذا كان تعبير « الدولة ، هنا ، الذي استخدمه زيدان وغيره ، تعبيرا تضخيميا فلا يهمنا منه سوى معناه المجازى • وقد ترتب على انفراد الطريقة الاسكتلندية باهتمام الشرق الأعظم الوطنى المصرى أن صدر قرار منه بانشاء المحفل الأعظم الوطنى المصرى • ومن الطريف ان نلاحظ في صيغة القرار الذي اورده زيدان ان زولا يتعامل مع الواقع كما لو كان على راس دولة فعلية • فهو يسمى القرار « أمر عــال نمرة ٧٧ ، • ويبدؤه بعبارة [« نحن زولا استاذ اعظم الشرق الوطني المصرى ، ويؤكد في المادة الثالثة من القرار على أن « الشرق الأعظم الوطنى المصرى هو الدولة الماسونية المصرية الى انه اعلى سلطة ماسونية في البلاد • ومن الطريف أن نلاحظ أيضًا في موقعي القرار ان ثلاثتهم اوربیون ( زولا ونائبه یوسف دی بورغارد ، والسکرتیر الأعظم فرنسيس فردينان أودى ، وامين الختم الأعظم باندلى ديلبا روغلى ) وانهم لايمكن أن يوحوا بأن ذلك الشرق كأن وطنيا أو مصريا · اما النص على « الوطنى » و « المصرى » فيبدو انه كان لتحبيب الأهالي في الماسونية •

وبعد أن تم أنشاء المحفل الأعظم على هذا النحو تمت مكاتبة الدول الماسونية الأجنبية - كما يقول زيدان - وابلاغها بالقسرار (أورد زيدان قائمة بنحو ٧٦ محفلا في مختلف أرجاء العالم) وجاء رد هذه « الدول ، الأجنبية بالمصادقة على القرار واعتماده •

#### يقول زيدان ايضا:

« وفي ٨ اكتوبر سنة ١٨٧٦ التام المحفل الأعظم وكرس بحضور الموظفين والمندوبين من قبل المحافل العظمى الأجنبية وفي ٢ اغسطس من السنة التالية صدر الأمر العالى نمرة ١٢٦ بتاسيس محفلين عظميين اقليميين ، احدهما لمصر الوسطى ومركزه طنطا ، والآخر لمصر العليا ومركزه القاهرة وكلاهما تحت رئاسة الأخ المحترم ايكو مونوبولو بصفة استاذ اعظم اقليمي والما مصدر السفلى فكانت تحت المحفل الأعظم المصرى في الاسكندرية وانشئت الشغلى محافل وارقفت محافل » (٢٠) و الشئت المناء ذلك محافل وارقفت محافل » (٢٠)

وحتى ذلك التاريخ كان المحفل الأعظم الوطنى المصرى هذا يمارس نشاطه من الاسكندرية ، ولكن تقرر في جلسة ١٥ سببتمبر ١٨٧٧ نقل مركزه الم القاهرة • وصدر الأمر العالى بذلك واجتمع المحفل لأول مرة في القاهرة في ٥ مايو ١٨٧٨ في قاعة محفال الملزاتونا و تحت رئاسة الأستاذ الأعظم الكلى الاحترام زولا ، ومنذ ذلك التاريخ اصبحت القاهرة مركز نشاط « الدولة ، الماسونية في مصر .

اورد زيدان ـ فوق هذا كله ـ قائمة باسماء المحافل التابعـة للمحفل الوطنى • وتضم القائمة ٢٩ محفلا اصبح معظمها ـ حتى ذلك التاريخ ـ يعمل من القاهرة ، فضلا عما سماه «المحافل والمجامع الأجنبية ، في مصر ، وهذه بلغ عددها في ذلك الوقت ٩ محافل تابعة للشرق الأعظم الفرنسي ، ٦ محافل تابعة للمحفل الأعظم المتحد

الانجليزى ( اقدمها محفل زتلاند في الاسكندرية الذي تأسس سنة (Chapters) ، ٥ محافل تابعة للشرق الايطالي ، ٧ مجامع (Chapters)

(ای المحافل التی تشتغل بالدرجات الماسونیة العلیا) تتبع المحفل الأعظم الانجلیزی(۲۱) ومعنی هذا ان مجموع المحافل العاملة \_ غیر المتعطلة \_ فی مصر حتی سنة ۱۸۷۸ کان یبلغ ۵۱ محفلا، وهو عدد کبیر \_ بالطبع \_ اذا قیس بتعداد السکان فی ذلك الوقت الذی کان لایزید علی ۱۹۹ر۸۸۸ حسب احصاء ۱۸۸۲ ومن هذا العدد ۲۷ محفلا اجنبیا، ای للاجانب الأوربیین وحدهم، مقابل ۲۹ محفلا مصریا، ای للاجانب المتمصرین والاهالی وحتی اذا صحح ان المحافل المصریة کانت مصریة بالفعل فان عدد المحافل الاجنبیة یکاد یساوی عددها، ولا یتفق مع عدد الاجانب .

ومن الواضح ان جرجى زيدان توقف فى تاريخه للماسونية فى مصر عند سنة ١٨٧٨ ، اى قبل صدور كتابه بنحو عشر سنوات، دون ان يوضح السر فى توقفه عند ذلك التاريخ ، ولكنه اشار فى مقدمته للكتاب الى انه استقى معظم معلوماته من زولا الذى اصبح وقتها ، رئيس اعظم المحافل المصرية سابقا ، وانه لو ساعده المقام على حد تعبيره - لأتى على تفاصيل كثيرة يعلمها ولكنه اضطر الى الاكتفاء بالنزر اليسير منها والاغضاء عن بعضها « لما يحول دون التصريح بها من المحظورات التى نرجو قرب زوالها يوم لايحظر على احد التصريح بما فى ضميره ، على حد تعبيره (٢٢) ، ولانريد ان شمل اعتذاره هذا فوق ما يحتمل ، ولكننا نشم فيه نوعا من الحرج ازاء التصريح بكل ماعنده عن الماسونية فى مصر وسوريا كما قال واغلب الظن أن هذا الحرج مبعثه أن زيدان نفسه كان ماسونيا عاملا واغلب الظن أن هذا الحرج مبعثه أن زيدان نفسه كان ماسونيا عاملا الأول الذى نقله فى كتابه - تلزم اعضاءها بكتمان اسرارها عمن

ليسوا منها ، ومع ذلك لم يكتب زيدان بعدها عن الماسونية في مجلته « الهلال » أو غيرها ، حتى وفاته سنة ١٩١٤ ، سوى بضعة اسطر في كتابه « تاريخ مصر الحديث » · فقد قال في هذا الكتاب ان المحافل النطنية ( الأهلية ) تأسست في عهد اسماعيل ، وان شان الجمعية الماسونية في مصر تعزز بحمايته ، فانتشرت مبادئها « حتى انتظم في سلكها نجله المغفور له الحديو السابق ( توفيق ) وجماعة كبيرة من أمراء البلاد ووجهائها »(٢٢) واغلب الظن أيضا أن زيدان مأت على ماسونيته التي تمنع التصريح بكل شيء ·

بالرغم من الاجمال والاسقاط في معلومات جرجي زيدان اللذين اعتذر عن اضطراره اليهما فقد ظل كتابه عمدة المراجع عن تاريخ تلك المرحلة من حياة الماسونية في مصر • كما ظل نهبا لزملائه الصحفيين والكتاب الذين كانوا يرجعون اليه ، وينقلون عنه ، دون اعتراف بالفضل(٢٤) ومع ذلك حاول بعض الباحثين والمستشرقين المعاصرين أن يعودوا الى تلك المرحلة ، وأن يراجعوا ظروف نشأة الماسونية • ومن هؤلاء الباحث الاسرائيلي يعقوب لاندو والباحثة الايرانية هوما باكدامان اللذين قاما بجهد مكثف في هذا الميدان •

## يقول لانس :

« في سنة ١٨٠٢ تأسس محفل بالاسكندرية ، ثم تلاه آخر بعد اربع سنوات • وكان الاثنان تحت رعاية محفل الشهريق الأعظم الفرنسي • ولكن نشاطهما مالبث أن توقف • ثم نسمع فيما بعد عن تأسيس محفلين فرنسيين آخرين ، أحدهما في القاهرة سنة ١٨١١ ، والآخر في الاسكندرية سنة ١٨١٦ • ومع ذلك لم يستمرا طويلا شأن محفل ثالث تأسس سنة ١٨١٥ » (٣٥) •

ويستمر لاندو في روايته فيضييف أن بعض المسيونيين الايطاليين رحلوا من ايطاليا عقب فشل الثورة هناك سنة ١٨٣٠ ثم جاءوا الى الاسكندرية ، فاسسوا محفيلا معتميدا من الطريقية الاسكوتلاندية في تلك السنة · وفي سنة ١٨٣٨ اسسوا محفلا آخر بالقاهرة · وتم هذا كله في سرية تأمة خوفا من ملاحقة السيلطات المحلية · أثم اعاد الماسونيون الفرنسيون تنظيم صفوفهم في عهد محمد على فاسسوا محفلا محليا في الاسكندرية سنة ١٨٤٥ ضهم بعض كبراء المسلمين مثل الأمير عبد القادر الجزائري والأمير حليم · وفي سنة ١٨٦٠ بلغ عدد اعضاء المحافل الفرنسية في الاسكندرية ألف عضو · كما اعاد الايطاليون تنظيم صفوفهم ايضا ١٨٤٩ ، ونشروا عضو ألفرنسين تفوقوا على الايطاليين في ذلك · ففي سنة ١٨٥١ كثيرا من الكتيبات والمنشورات للدعاية للماسونية بلغتهم · ولكن يبدو أن الفرنسيين تفوقوا على الايطاليين في ذلك · ففي سنة ١٨٥١ أرسلوا الى مصر وفدا خاصا لتأسيس محفل في الاسكندرية وسرعان مانشروا \_ مع الايطاليين \_ المحافل خارج القاهرة والاسكندرية ، مانشروا \_ مع الايطاليين \_ المحافل خارج القاهرة والاسكندرية ، ولاسيما في بورسعيد والسويس والاسماعيلية والمنصورة (٢١) ·

واذا كان لاندو قد سد ـ كما راينا ـ الفجوة الزمنيـة التى جاءت فى رواية زيدان ، من ١٧٩٨ الى ١٨٣٠ ، فلم يضف الكثير بعد ذلك الى ما سبق أن عرضناه من رواية زيدان ، ولكنه يستمر فى روايته فيقول ان الفرنسيين أسسوا محفلا جديدا فى الاسكندرية باسم « نهضة اليونان » سنة ١٨٦٣ ، وهى السنة التى تولى فيها الخديو اسماعيل الحكم ، وفى السنة التالية أنشأ الايطاليون محفلا أخر بالاسكندرية أيضا باسم « اتحاد الشعب » وفتحوا باب عضويته بالاهالي ، ويبدو أن بعض الجمعيات الايطالية السرية تنكرت فى ذلك الوقت ـ كما يقول ـ وراء المحافل الماسونية ، ومع ذلك تأسس محفل المانى بالقاهرة سنة ١٨٦٦ ومحفل آخر انجليزى فى السنة التالية ، فشط فيه رالف بورج نائب القنصل الذى اختار بعض أعضائه من

الأهالى · « وسرعان ما وقع اختيار الماسون الفرنسيين من أتباع محفل ممفيس على الأمير حليم فجعلوه استاذا أعظم لهم » وخلال السنوات ١٨٧٢ – ١٨٧٨ اندمجت معظم المحافل الفرنسية في محفل المشرق المصرى الكبير بالقاهرة ، مما جعل الماسون قوة يحسب لها حسابها ، حتى فكر الخديو اسماعيل في استقطابهم عن طريق اظهار الاهتمام بهم ، ومد يد الحماية اليهم(٢٧) ·

مرة أخرى لايقدم لاندو أكثر مما قدمه زيدان من قبل ، باستثناء اشارته الى المحفل الألمانى الذى لم يرد له ذكر عند زيدان وقد جاء ذكر محفل « نهضة اليونان » مختلفا عما جاء عند الأخير الذى ذكره باسم « محفل اليونان » وذكر أن مقره القاهرة ، وأن تأسيسه تم عام ١٨٦٦ ، ولكنه تعطل(٢٨) • أما محفل « اتحاد الشعب » الإيطالى فلم يرد ذكره عند زيدان تحت هذا الاسم ، وربما كان له اسم آخر من الأسماء الخمسة للمحافل الإيطالية التى أوردها ( الكوكب الاسكندرى ، نوفا بومبيا ، الشنشناتو ، السلام ، نور الشرق(٢٩) •

وقد استخلص لاندو هذه المعلومات والتواريخ - كما يقول - من وثائق ورسائل ومنشورات ايطالية وفرنسية عديدة ومع ذلك فهى لاتضيف الكثير كما قلنا لما رواه جرجى زيدان الا فيما يتعليب بالنصف الأول من القرن الماضى ومع ذلك أيضا فهذه الاضافة تنكرها هوما باكدامان التى تعتقد أن الماسونية لم تدخل مصر قبل سنة ١٨٤٨ وقد رجعت الى محفوظات المحافل الفرنسية فى باريس ووجدت أن أول محفل أنشىء فى مصر هو محفل « الاهرام ، الذى تأسس فى الاسكندرية فى ١٦ ابريل ١٨٤٨ ، ثم توقف عن نشاطه بعد فترة قصيرة ولكنه استأنف النشاط سنة ١٨٦٢ ،

تضيف باكدامان أن ستينات القرن الماضي شهدت انشهاء

محفلين آخرين تحت رعاية « الشرق الأعظم الفرنسى » ، هما محفل د نهضة اليونان » الذى تاسس فى الاسكندرية فى ٩ نوفمبر المرمز ومحفل « النيل » الذى تمت الموافقة على دستوره الرمزى فى ٢٣ مارس ١٨٦٨ • ومع ذلك لم يتاسس – فى رايها – اى محفل أهلى مصرى قبل سنة ١٨٧٠ ، على الرغم من أن محفل « الأهرام » طلب من محفل الشرق الأعظم الفرنسى فى ٢٠ فبراير من ذلك العام انشاء محفل فى مصر تكون لغته العربية ، بدعوى أن جميع المحافل أستخدم لغات أجنبية ، وإن الأهالى لايستفيدون من هذه المحافل ومن ثمة تاسس محفل « نور مصر » تحت رعاية الشرق الأعظل الفرنسى • كما تأسس فى الاسكندرية أيضا محفل فى غاية من الأهمية هو « الشرق الأعظم المصرى » الذى اندمجت فيه المحافل الاخرى الأصغر • واختير الأمير حليم استاذا أعظم لهذا المحفل الكبير (٣٠)

ومع ذلك فهذه الرواية مهمة ، من حيث انها تضيف بعض التفصيلات حول نشاة المحافل التابعة لفرنسا · ولكنها لا تدحض احتمال ان يكون بونابرت وضباطه اسسوا محفلهم \_ ان صح انهم اسسوه \_ بمعزل عن المحفل الأعظم في بلادهم ، فضلا عن انها تتعلق بالمحافل الفرنسية وحدها ، ولاتتصل بالمحافل الأخرى ، ولا سييما الايطالية التي قد تكون اسبق من زميلاتها · وبذلك يظل اجتهاد لاندو صحيحا · ويسنده ، من جهة أخرى ، أن الجالية الإيطالية في مصر \_ في الاسكندرية بصفة خاصة \_ كانت أكبر الجاليات الأوربية طوال عهد محمد على ، على الرغم من أن الأخير كان أميل الى الفرنسيين · ومع أن الرواية المشهورة حول دخول الماسونية مصر زمن الحملة الفرنسية لاتستند الى أي دليل مادى موثوق فيه فهي تظلل محض اجتهاد أيضا ، ربما يسنده أن ضباط بونابرت وجنوده اسسوا محافل ماسونية في المانيا عندما فتحوها سنة ١٨٠١ ·

غير ان لاندو وباكدامان لم يذكرا شيئا عن ذلك الرجل الذي يبدو أنه لعب دورا خطيرا في المحافل الماسونية في تلك المرحلة ، وهو سوليتيرى زولا الذى ذكره زيدان ، وانتفع بما عنده من مسادة عن المرحلة • فهذا الرجل الذي لاندري ملته أو جنسيته لم يذكره بعد ذلك سوى شاهين مكاريوس في أوائل القرن العشرين • ومع أن مكاريوس الماسوني الأكثر تحمساً من زيدان ، وقع في بعض الأخطاء الخاصة بالتواريخ التي ذكرها زيدان ، مثل دخول الماسونية مصحر في اغسطس سنة ١٧٩٧ وصوابها ١٧٩٨ ، فقد ذكر أن المحفل الأعظم الوطنى المصرى تأسس سنة ١٨٧٦ « بعد حدوث انقلابات كثيرة » على حد قوله دون توضيح ، وأن أول رئيس له كان رجلا أيطاليا ـ هكذا ـ يدعى سولتورى افنتورى زولا • ثم قال مكاريوس ان ذلك الرجل « فصل فيما بعد ومحى اسمه من سجل المحفل الأكبر لدراع اقتضت ذلك ، دون توضيح ايضا (٣١) ، ثم تراس المحفل بعده رجل آخر ( ربما یکون یونانیا ) اسمه دیونیس ایکونوموبولو سنة ١٨٧٧ • واذا كان زولا المذكور قد ترقى في سلم الماسونية حتى وصل الى درجة « استاذ اعظم » - كما راينا - ثم اخنى عليه الدهر ، فعزل ، ومحى اسمه من سجل المحفل لدواع اقتضت ذلك ، فلابد أن تكون هذه الدواعي شديدة الأهمية والخطورة • ولكن مكاريوس لم يفصل ما قال ، ومات على ماسونيته دون أن يصرح بشيء •

ومن الوقائع والمعلومات السابقة يبدو الغرض السياسى فى دخول الماسونية مصر واضحا ، سواء دخلتها على أيدى بونابرت وضباطه أو دخلتها فى عهد الخديو اسماعيل · كما يبدو الطابع الأوربى فى دخولها واضدا أيضا · فباستثناء الأميرين حليم وعبد القادر لم تحفظ لنا السجلات الأولى لأعضاء المحافل الماسونية

سوى اسماء الأوربيين ، ايطالبين وفرنسيين ويونانيين ، كما يتضع من الأسماء التي ترددت هنا حتى الآن(٣٢) .

غير ان هذه المرحلة ، مرحلة التاسيس ، حفلت ... فيما يبدو ... بالكثير من النشاط والتطورات ، بالرغم من بعض الغموض الذى يحيط بتفاصيلها • واذا كانت الماسونية قد دخلت مصر على أيدى الأوربيين النازحين من مختلف الأجناس والجنسيات فقد بدأت في استقطاب الأهالي وتشجيعهم على الانضمام اليها في عهد اسماعيل ( ١٨٦٣ ... ١٨٧٩ ) بصفة خاص... قوريما لعب الأميران حليم وعبد القادر دورا في هذا الاستقطاب .

## يقول لاندو:

« يجوز القول بوجه عام أن الماسونية التي أدخلها الأوربيون الي مصر ظلت مخلصة لمبادئ البر والاحسان والأخوة وعلى العكس من ذلك تمثلت أسوأ أفعالها في بعض ( لا كل ) المحافل الإيطالية التي استغلت الماسونية في اخفاء نشاطها الهدام وفي السنوات ١٨٦٨ ـ ١٨٧٠ على سبيل المثال توجد بعض التقارير المخطوطة البالغة الطرافة الممثلين السياسيين والقنصليين في مصر وتصور هذه التقارير المحافل الماسونية في صورة خلايا النجل التي تعج بالعناصر الهدامة سياسيا وجنائيا وغين الناحية السياسية تتآمر هذه العناصر على البيت المالك في ايطاليا ومن الناحية المحائية تمارس الإجرام في المدن المصرية ، بالقبل وغيره وثم تجد من محافلها الماسونية الحماية والماوي والعون ع(٣٣) و

وخلال السنوات ۱۸۷۱ - ۱۸۷۹ كانت جميع النشمات الماسونية في مصر تصدر بالايطالية ، كما يقول لاندو(٣٤) • وكانت الاسكندرة مركز الماسونية في مصر ، ومع ذلك لم يكن ثمة مفر من

ان يستخدم بعض المصريين المحافل في تحقيق اغراضهم خلال عهد اسماعيل الذي كان فترة اختمار للحركة الوطنية بجميع تياراتها وكانت الظروف التي وضع فيها اسماعيل البلاد تشجع البحث عن مختلف الوسائل لعلاج احوال الاقتصاد المتردى والديون المتزايدة والاستبداد المطلق وكان المعوذج الايطالي من الماسونية مطروحا في سوق الحركة الوطنية الوليدة ، بكل مافيه من شراسة ومؤامرات ويبدو انه كان نموذجا مفضلا • فقد تحمس لمارساته السياسية كثيرون من الوطنيين بمختلف فئاتهم ، ولاسيما الذين انضموا منهم للمحافل الماسونية ، ايطالية أو فرنسية أو انجليزية أو مصرية •

كان على رأس هؤلاء جميعا شخصيتان لعبتا دورا خطيرا فى تطورات الأحداث فى اواخر عهد اسماعيل ، وهما الأمير عبد الحليم ( ١٨٢٦ \_ ١٨٩٤ ) المشهور باسم حليم وجمال الدين الأفغاني ( ١٨٣٨ \_ ١٨٩٧ ) وكان للاثنين تلاميذ ومريدون واتباع ، أو كان لهما \_ بتعبير ذلك العصر \_ حزبان متعارضان فى الكثير ، ومتفقان على شيء واحد هو ضرورة التخلص من اسماعيل .

اما حليم فكان الوريث الوحيد للعرش حسب نظام الوراثة القديم الذي نجع اسماعيل في تغييره سنة ١٨٦٦ ، فجعل ولاية العهد لأكبر ابنائه مقابل اكبر ابناء الأسرة العلوية حسب النظام القديم في عهد محمد على وبذلك حرم حليم من عرش مصر بالرغم من أنه كان أكبر من اسماعيل بشهرين فقط وقد تلقى تعليمه في فرنسا بكلية سان سير العسكرية ، وعاد الي مصر سنة ١٨٤٥ فارتبط بالمسونية ، وانشأ علاقات طيبة مع افراد الأسهرة الخديوية والأعيان والمثقفين والفرنسيين واختاره الماسونيون استاذا أكبر لهم في محفل الشرق الأكبر المصهري سنة ١٨٦٧ ، برغم محاولات اسماعيل لاقصائه عن طريق أعوانه الماسهونين الايطاليين وعلى أثر انتخابه استاذا أكبر بدا وأعوانه في التآمر الايطاليين وعلى أثر انتخابه استاذا أكبر بدا وأعوانه في التآمر

على اسماعيل · ثم اتهمه اسماعيل بمحاولة اغتياله سنة ١٨٦٨ على ايدى بعض الايطاليين الماسونيين · واتخذ ذلك ذريعة لطرده من مصر فابعده في نهاية ذلك العام · وذهب حليم الى الآستانة عاصمة الخلافة العثمانية فعاش هناك بقية حياته · ولكن صلته بالأحداث في مصر لم تنقطع · فقد ظل اعوانه الماسونيون يتحركون، ولاسيما بعد تاكيد السلطان ولاية ابناء اسماعيل بفرمان سلنة ١٨٧٣ ·

وفى ١٨٧٦ نسب اليه اسماعيل مؤامرة فاشلة على حياته وفى ١٨٧٦ شكا منه للقنصل الإيطالى بسبب استغلاله أعرانه الماسونيين فى مؤامرات ضده وفى ١٨٧٩ خفض معاشه الى الربع بمقتضى قانون التصفية للديون وكان حليم ركز نشاطه من خلال الجمعيات السرية الإيطالية ابتداء من سنة ١٨٧٧ (٢٥) ولما سقط اسماعيل فى النهاية سنة ١٨٧٩ حاول حليم الاتصال بالعرابيين والتعاون معهم على اسقاط توفيق ولكن الاحتلال الانجليزى قضى على هذه المحاولة سنة ١٨٨٧ ومع ذلك ظل شبح حليم يهدد توفيق من بعيد حتى وفاة الأخير سنة ١٨٩٧ .

كان أعوان حليم من الماسونيين في مصر ايطاليين وفرنسيين ويهودا في معظمهم ، وكان من بين انصاره يعقوب صنوع الذي ظل يؤيده في صحفه العربية في باريس حتى وفاته ، وكذلك حسن موسى العقاد أحد كبار تجار القاهرة الذي نفي عقب فشل الثورة العرابية ، فضلا عن بعض الكتاب والصحفيين الآخرين الذين كانوا يتراوحون بينه وبين توفيق مثل أديب استحق وسليم النقاش ، بالاضافة الى عدد غير معروف من ضباط الجيش ممن اشتركوا بعد ذلك في الثورة العرابية .

وإما الأفغاني الذي طاب له المقام في مصر ابتداء من ١٨٧١ الى ١٨٧٩ فكان اقرب واميل الى توفيق ، ولاسيما بعد أن اتفق معه قبل توليه الحكم على اصلاح حال البلاد والحكم بالدستور والبرلمان. ومع أن الأفغاني قضى سنواته الأولى في تعليم الشباب ، وجمع حلقة واسعة من التلاميذ والمريدين على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم فسرعان ما نزل الى ميدان السياسة التي شغلت الجميع وقتذاك • وشجم على اصدار الصحف ودخول الماسونية • ثم دخل بنفسه الماسونية ، وادخل معه معظم تلاميذه • ولكننا لا ندرى على وجه الدقة مل دخلها قبل ١٨٧٥ ام لا • ولكن دخوله الماسونية لم يكن « لأنه راى فيها امتدادا حديثا لحركات التطرف الاسلامية القديمة التي اجتذبته بشكل واضع » كما يقول المستشرق ايلي كدوري(٣٦) ، وانما لأنه راى فيها وسيلة للاصلاح والتغيير، مثلها مثل الصحافة والخطابة اللتين ارتبط بهما وقت دخوله الماسونية ، ولاسيما بعد تفاقم التدخل الأوربي وسوء احوال البلاد • ويبدو أنه أعجب بشعار الماسونية الذي رفعته في ذلك الوقت في «الحرية والاخاء والمساواة»، أ وهو ذاته شعار الثورة الفرنسية الذى روجته المحافل التابعة لفرنسا في مصر ٠

لقد كشفت اوراق الأفغانى الخاصة التى نشرتها جامعة طهران سنة ١٩٦٣ عن بعض المعلومات المهمة الجديدة فى هذا الموضوع ومنها ورقة سجل فيها الأفغانى مسودة طلب التحاق باحد المحافل وعليها تاريخ « يوم الخميس ٢٢ ربيع الثانى ١٣٩٢ » ( الموافق ٣١ مارس ١٨٧٥ ) وفيها كتب بخطه الفارسى الجميل :

« يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابلى الذى مضى من عمره سبعة وثلاثون سنة بأنى أرجو من اخوان الصـفاء ، واستدعى من خلان الرفاء ، أعنى أرباب المجمع المقدس الماسون الذى

هو عن الخلل والزال مصون ، أن يمنوا على ويتفضلوا الى بقبولى فى ذلك المجمع المطهر ، وبادخالى فى سلك المنخرطين فى ذلك المنتدى المفتخر » •

ولكم الفضل جمال الدين الكابلي(٣٧)

لم يحدد الأفغانى اسم المحفل الذى عناه فى طلبه ، وأن كانت الباحثة هوما باكدامان تستنتج من لغة الطلب أنه المحفل التابع لفرنسا على اساس أن أول محفل أهلى استخدم العربية كأن تابعا لفرنسا وافتتح قبل ذلك التاريخ بقليل(٣٨) .

ومن الملاحظ في هذا الطلب أن الأفغاني عرف نفسه بأنه «مدرس العلوم الفلسفية» ونسب نفسه الى كابول عاصمة أفغانستان أما اشارته الى « اخوان الصهاء » فيبدو أنها هي التي أوحت لكدوري بملاحظته السابقة ، في حين أنها جاءت في الغالب بقصد اكمال السجع الذي سيطر على صيغة الطلب ، وربما للاشارة الى اسم « الاخوان » الذي كان الماسونيون يحرصون على استخدامه - ومازالوا - عند الحديث عن جماعتهم .

هناك ورقة اخرى ضمتها اوراق الأفغانى الخاصة سيجل عليها عبارة:

« دخلت المحفل في ١٠ عاشوراء ١٢٩٣ ( الموافق ٦ فبراير ١٨٧٦ ) اثناء اقامتي بمصر »(٣٩) ٠

وللمرة الثانية لم يحدد الأفغانى اسم المحفل ولا نوعه ، وان كانت العبارة تشير الى انها جواب طلب التحاقه السابق ، ومعنى هذا انه قضى نحو عام فى انتظار قبول عضويته ،

هناك ايضا ١١ خطاب دعوة لحضور اجتماعات لمافل

انجليزية وفرنسية وايطالية ويونانية في الفترة من ٢٤ يناير ١٨٧٧ الى ٢٣ فبراير ١٨٧٩ (٤٠) ويتبين من هذه الدعوات أن عدد المحافل التي شهدتها القاهرة في تلك الفترة بلغ ٩ محافل ٠ كما يتبين أن الأفغاني اختير رئيسا لمحفل «كوكب الشرق لم التابع للمحفل الأكبر الاسكتلندي في ٢٨ ديسمبر ١٨٧٧ ، وأنه أصبح - بسرعة - الاسكتلندي في ٢٨ ديسمبر ١٨٧٧ ، وأنه أصبح - بسرعة مشخصية مرموقة في هذه المحافل ، يدعي لحضر جلساتها غير العادية أو لشهود الاحتفال بدخول أعضراء جدد ٠ وربما كان مسموحا بتعدد العضوية في بعض هذه المحافل ٠

ويهمنا من هذه الخطابات خطاب معين صادر من محفل كوكب الشرق في القاهرة بتاريخ ٧ يناير ١٨٧٨ وهذا نصه بعربيته الركيكة :

« الى الأخ جمال الدين محترم

انه لمعلوم لديكم بان في جلسة ٢٨ الماضي وياغلبية الآراء صلى انتخابكم رئيس محترم لهذا اللوج لهذا العلم ولذا قد نهنيكم ونهني ذواتنا على هذا الحظ العظيم وعن امر الرئيس محترم الحالي ادعو اخوتكم للحضور يوم الجمعة القادم ١١ الجاري الساعة ٢ عربي بعد الغروب الي محفل هذا اللوج لأجل استلامكم القادوم بعد اتمام ما يجب عن التكريز الاعتيادي ثم سيصير يوم الخميس ١٠ الجاري الساعة ٢ أفرنكي مسلماء تكريز رئيس محترم لوج كونكورديه وللرجا مضوركم في اليوم المذكور للاشتراك في الاشغال وفي الحالتين ملابسكم تكون سوداء ورباط الرقبة والكفوف بيضاء واقبلوا منا العناق الأخوى ٠٠٠ »

كاتب السر نقولا سكروج بالرغم من ركاكة هذا الخطاب (١٠) فهو من الوثائق النادرة الماسونية في ذلك العصر ولا ندري شيئا عن اصل موقعه ، فربما كان ايطاليا او يونانيا ، ولكننا ندري من الخطاب - فضلا عن ركاكته - انه وضع تحت اسم « لوج كوكب الشرق ، في اعلاه رقما هو ١٣٥٥ ، ولعله رقم المحفل في التسلسل الذي يتبعه ، وكان راعيه المحفل الأكبر الاسكتلندي وندري ايضا أن التاريخ الذي يعلو الخطاب استخدم - فضلا عن كلمة « لوج ، الفرنسية بمعني الخطاب استخدم - فضلا عن كلمة « لوج ، الفرنسية بمعني محفل ، - كلمة « جنايو ، الإيطالية بمعني « يناير ، ، والتاريخ الماسوني ( ٨٧٨ ) تحت التاريخ الميلادي ، فضلا عن استخدام الرمز . . في آخر الخطاب ، وهو من رموز الماسيونية وعلاماتها المشهورة .

وفى تلك الفترة التى انهمك فيها الأفغانى فى نشاطه الماسونى خطرت له ذات يوم فكرة اغتيال الخديو اسماعيل كحل للتخلص من استبداده واسمدرافه وبؤس حال العباد · فقد روى محمد عبده للمستشرق المؤرخ الانجديزى ويلفرد بلنت أن الأفغانى اقترح فكرة ضرورة اغتيال الخديو اثناء مروره اليومى بعربته على جسر قصر النيل ، وأنه د أىعبده د وافقه عليها بحرارة ، وأن كأن الأمر لم يتجاوز الحديث الخاص بينهما كما قال عبده (٢١) ·

ذكر محمد عبده لبلنت أيضا أن الضابط لطيف سليم المدرس بالمدرسة الحربية الذي اعتقل بسبب مظاهرة الضباط ضد وزارة و نوبار ، الأوربية في فبراير ١٨٧٩ لم يفرج عنه الا بعد تدخل الماسونيين وتوسطهم لاطلاق سراحه وكان سليم ماسونيا ومن مريدي الأفغاني وأعضاء محفله (٢٠) واذا كانت هذه الواقعة هي الوحيدة المسجلة حول نفوذ الماسونية فلاشك أن هناك وقائع أخرى لم يسجلها أحد ،

ولم يكن الأفغانى وحده متحمسا للماسوئية ونشاطها • فقد شاركه تلاميذه ، ولاسيما من محررى الصحف • فقد درجت صحيفتا « مصر » و « التجارة » اللتان كان يحررهما أديب اسحق على متابعة أخبار رائدهما وزعيمهما • ومن ذلك ما نشرته « التجارة » في ٢١ يناير ١٨٧٩ • فقد وصفت احدى الحفلات الماسونية التي خطب فيها الأفغانى بصفته رئيسا للمحفل فقالت عن الحفل :

« انتظم على مائدتها نيف ومائة قائل بالحسرية والاخاء والمساواة ، معظمهم من وجوه الوطن ونبهائه ، وفيهم فئة كبيرة من ذوى المقامات والعلماء من المسلمين وغير المسلمين ، فقام فيهم الرئيس المحترم خطيبا ، يبين ماهية ذلك الاجتماع ومقاصد الماسونية وصفق الحاضرون ونادوا بأعلى الصوت : فلتحيا الحرية والمساواة والاخاء ، ثم توالت الخطب للسمعي فيما يوجب سعادة النوع الانساني ، وينقذه من ربقة الذل والعبودية ، وتحالفت القلوب على الانتصار للحق والانسانية ، والا يخافوا فيها أحدا ه(٤٤) ،

وقد استمرت صحافة الأفغانى ـ اذا صحت التسمية ـ فى هذه الحماسة للماسونية حتى اعتقاله وترحيله الى الهند وقوى هذه الحماسة انه اقدم قبل ايام من خلع اسماعيل على تصرف جرىء اثار انقساما بين الماسونيين وانشب معركة حامية بينهم فقد ذهب بنفسه ومعه سليم نقاش (مدير جريدتى مصر والتجارة ) كمترجم الى دار القنصلية الفرنسية ، وطلب مقابلة القنصل (مسيو تريكو) فلما اذن له بالمقابلة دار حوار بينهما حول الأوضاع المتردية وضرورة تدخل فرنسا من أجل تنازل اسماعيل لابنه ترفيق وطمأنه القنصل وطالبه بالصبر لأن « التنازل صار أمرا مقررا وشايك الحصول » ، والتزام الهدوء لأن القلاقل قد تعود بالضرر على ولى العهد ولكن المشكلة بدأت عندما نشرت « مصر » الموضوع فى العهد ولكن المشكلة بدأت عندما نشرت « مصر » الموضوع فى العهد ولكن المشكلة بدأت عندما نشرت « مصر » الموضوع فى

حديثه مع القنصل بقوله: « لقد أتيت بالأصالة عن نفسى ، وبالنيابة عن الحزب الماسوني والحزب الوطنى الحر المنتشر في جميع أنحاء القطر المصرى »(٤٥) •

في اعقاب نشر موضوع هذه المقابلة الجريئة نشرت صحيفة « الوقت » احتجاجا من خمسة اعضاء في « محفل كوكب الشرق » ال « الكوكب الشرق » - كما ذكرت الصحيفة - على اقحام الأفغاني الماسونية في الموضوع ومخالفته قوانينها التي تمنع التدخل في المسائل السياسية والدينية · وكتبت « التجارة » في ١٠ يوليو المكل ردا بعنوان « الجمعية الماسونية في الشرق » بامضاء « اديب » ( اديب اسحق ) ذكرت فيه أن الماسونية « مأمورة بخدمة الانسانية كيفما كانت الطرق الموصلة اليها » واشارت الى ما يحدث في الماسونية الأوربية من تدخل في السياسة ، وفضيل أن يحاكم ذلك « العضو الجليل » ، أي الأفغاني ، « في المحفل الرئاسي بدلا من هتك حرمة الماسونية لدى الرأى العمومي »(٢١) ·

واعلنت « التجارة » في ١٥ يوليو ١٨٧٩ انه تقرر في « محفل كركب الشرق السنى الماسوني في جلسة مساء الجمعة الماضي ان يخطأ الأعضاء الخمسة في ما تهافتوا على نشره في جريدة الوقت مما خرجوا به عن حد الصلوب والحق وخللفوا القوانين الماسونية ، (٤٧) ثم نشرت في ٥ اغسطس ١٨٧٩ رسالة لملافغاني يعقب فيها على ماخاضت فيه الصحف حول ذهابه الى القنصل الفرنسي وقال : « إن المصريين عموما والحزب الحر خصوصا الذي من ضمنه جماعة الماسون من أبناء الوطن قد كانوا غير راضين عن ضمنه جماعة الماسون من أبناء الوطن قد كانوا غير راضين عن الخديوية في سمو ولى العهد على ولائه ، ولأجل ايضلام هذه الأماني التي من شانها أن تولى الشرف لكل وطنى حقيقي قد كلفت بالذهاب الى سعادة الجنرال المشار اليه »(١٨) ،

كانت هذه الكلمة آخر ما نشره الأفغائي بالصحف المصرية وقد طرد بعد اقل من ثلاثة أسابيع وقبل أن يعتقل بيومين نشرت التجارة ، في ٢٢ أغسطس ١٨٧٩ خبرا مؤداه أنه « وقد على الجناب المعظم ( الخديو ) وقد من رؤساء الماسون التابعين لشرق مصر الكبير وخطب أحدهم بين يدى جنابه الكريم »(٤٩) وكان هؤلاء من أنصار الأمير حليم بالطبع ، ولكنهم ماذهبوا ليهنئوا الخديو على توليه الخديوية ، فقد فات أوان التهنئة ، وانما ليتبرأوا أمامه في الغالب من تصرف الأفغاني واقحامه الماسسونية في السياسة وتحدثه بلسانها واذا ربطنا بين هذا كله وبين طرد الأفغاني فمن المكن القول أن تصرفه الجرىء ساهم بنصيب كبير في طرده وعجل به ٠

وبعد طرد الأفغاني من مصر تشتت « اخوانه » الماسونيون ، ولم يبق سوى اخوان حليم الذين كان من المحتم عليهم أن يبادروا بالمصالحة مع النظام الجديد ، والا تعرضوا لما تعرض لله خصمهم ومن الواضح أن هؤلاء نجحوا في مبادرتهم كما يتبين من رسالة الأفغاني الى صديقه رئيس الوزراء مصطفى رياض في اواخر ١٨٨٢ • فقد كشف في هذه الرسالة عن الصراع العنيف بين انصاره الماسونيين وانصار حليم عقب زيارته للقنصل الفرنسي • وارجع سبب تلك الزيارة الى زيارة اخرى سابقة قام بها الماسونيون « من الافرنج واذيالهم » الى القنصل نفسه • وفيها « بلغوه أن صنغو (ميل) الصريين مع عبد الحليم باشا وضلعهم معه ، وروعوه من وقوع الفتنة أن عدل عنه الى غيره » • ويستطرد الأفغاني بقوله : وقوع الفتنة أن عدل عنه الى غيره » • ويستطرد الأفغاني بقوله : وقوع الفتنة أن عدل عنه الى غيره » • ويستطرد الأفغاني بقوله : وربي الى القنصل فكنبت ما بلغوه ، واظهرت له جلية الأمر ، وكثالي القناع عما اضمروه • وقد اعلن كل هذا في الجرائد الوطنية ، (٠٠) •

ومعنى هذا فى النهاية ان الماسونيين انقسموا فى اواخر عهد اسماعيل الى فئتين : فئة تسمعى الى احلال الأمير حليم محل اسماعيل ، ومعظم هذه الفئة من الأجانب ، وفئة اخرى تسعى الى احلال ترفيق ، ومعظمها من الأهالى تحت قيادة الأفغانى • وبالرغم من انتصار الفئة الأخيرة بفعل عوامل أخرى اقرى منها ، أهمها ميل الدول الأوربية والدائنين الى ترفيق ، فقد ذهب الأفغانى نفسه ضحية المناورات والدسمائس بين الفئتين • وكان طرده خاتمة للصراع والنشاط الدائب بين صفوف الماسونية فى تلك المرحلة • •

لقد اشار الأفغانى بعد سنوات عديدة الى سسر خلافه مع الماسونية فى القاهرة خلال تلك المرحلة بوجه عام ، حين صرح لتلميذه محمد المخزومى فى الآستانة بأنه « اكتشف أن الجبن يمكنه أن يدخل بين اسطوانتى المحافل الماسونية » ، وأن شسعارات الماسونية استدرجته وجعلته ينضوى تحتها فاذا به يجدها مفعمة بالأنانية وحب الرياسة والأعمال التى تقودها الأهواء · وحذر فى الوقت نفسه من أن الماسونية « ستختنق فى المهد » أن لم تصلح حالها وتعود الى أصولها الصحيحة التى شوقته للعمل تحت لوائها ، مثل الحرية والاخاء والمساواة والسعى وراء دك صروح الظلم وتشييد معالم العدل المطلق على حد تعبيره (۱۰) ·

وعلى الرغم من هدوء نشاط الماسونيين في مصر بعد طرد الأفغاني وتشتت تلاميذه حتى دخول الانجليز في يوليو ١٨٨٧ فمن المنطقي أن يمضوا في تأييدهم لتوفيق والمصالح الأوربية ، نظرا لأن

اغلبيتهم كانت من الأوربيين ، وان ينقصل الأهالى الذين كانوا يشكلون اقليتهم على اثر طرد الأفغانى انتظارا لوضوح الموقف ، فلما تردت الأوضاع في الجيش سنة ١٨٨١ ، وسيطر عرابي ورفاقه على الموقف ، كان من الطبيعي ان ينضم القسلم الأكبر من هذه الاقلية الى العرابيين ، وهذا ما حدث لتلاميذ الأفغاني ابتداء من محمد عبده الى سعد زغلول ، وكان من الطبيعي ايضا ان تؤثر الأغلبية الماسونية الأجنبية الصمت ، او مراقبة الموقف في صمت ظاهري على الأقل ، ولكن هذا لايمنع احتمال حدوث اتصالات بين العرابيين والماسونيين من انصار حليم ، وفي كلتا الحالتين أنتهت المرحلة كلها بغزو الانجليز ،

الغمىل الثسائي

مرحلة الاستقرار

فى ٢٠ مارس ١٩٠٣ روى المستشرق الانجليزى ويلفرد بلنت الشيخ محمد عبده قال له:

« حدثت محاولة لادخال الماسسونية مصدر في اواخر ايام اسماعيل باشا · وكانت جميع المحافل مرتبطة بالمحافل الأوربية · وقد انضم الشيخ جمال الدين الى احدها ، ولكنه سرعان ما اكتشف عدم جدواها فانسحب منها · وكان اسماعيل يشجعها حين بدات متاعبه كي تخدم اهدافه · ولكن الماسونية لم تكن لها قرة في مصر على الاطلاق » ((٥٢) ·

ويبدو ان بلنت لم يحاول تقصى تاريخ الماسونية فى مصر ، ولا كان محمد عبده يهمه ان يؤرخ لها · فقد راينا كيف دخلت الماسونية مصر قبل عهد اسماعيل ، وكيف حاولت المحافل الأجنبية للاهربية الأوربية - ان تشتغل بالسياسة والمكائد ، وكيف انقسمت فى أواخر عهد اسماعيل بحيث كان قسم منها يؤيده أو يؤيد خلافة ابنه ترفيق له ، وقسم آخر يؤيد ولاية الأمير حليم · · اما أن الماسونية لم تكن لها فى مصر - حتى ذلك الوقت - قوة ولا نفوذ فأمر نسبى فى الحقيقة يمكن أن ينطبق على الأقلية المصرية فى المحافل ، ولكنه لا ينطبق على الأغلبية الأوربية فيها · فقد كانت هذه الأغلبية تعمل - بطبيعة تركيبها وانتماءاتها - لحساب الممالح الأوربية وقناصل أوربا ، على الرغم من شعار عدم التدخل فى الدين أو السياسة الذى ترفعه الماسونية دائما ·

لعل رالف بورج نائب القنصل الانجليزى في مصر كان من انشط واخطر قناصل اوربا في اواخر عهد اسماعيل واوائل عهد توفيق والاحتلال ، لا في السياسة وحدها وانما في الماسونية ايضا ولأن المحافل الماسونية تجمع بطبيعتها اناسا مختلفي الأفكار والمشارب فهي مصدر مهم من مصادر المعلومات ولذلك كانت من اهم مصادر معلومات بورج وهذا هو اهم مظاهر القوة او النفوذ الذي كان للماسونية في مصر على الأقل - خلال مرحلة تأسيسها ثم ياتي بعد ذلك مظهر آخر يتمثل في حرص اصحابها على رعاية الحاكم لها والاحتماء بالشخصيات الكبيرة في البلد الذي توجد فيه واذا كانت الماسونية في بداية مرحلة التأسيس السابقة قد خاب حظها في الأمير حليم الذي طرده اسماعيل سنة ١٨٦٨ فلم يخب حظها مع اسماعل نفسه ، ولا مع ابنه توفيق من بعده ، ولا مع السلطان - الملك فيما بعد - احمد فؤاد ، ولا مع كثيرين غير مع السلطان - الملك فيما بعد - احمد فؤاد ، ولا مع كثيرين غير مغ السلطان المرموقة في مختلف المجالات .

واذا كانت مرحلة التاسيس السابقة بدات بغزو اجنبى فقد بدات هذه المرحلة ، مرحلة الاستقرار ، بغزو اجنبى ايضا ، ولا تعنينا هذه المصادفة ، وانما يعنينا انها – فى الحالتين – تاكيد لطابع الظاهرة المستوردة الذى اتصفت به الماسونية فى تاريخ مصر الحديث بوجه عام ، واثر فى حركتها وتطورها عبر هذا التاريخ ولكننا نلاحظ أن الاحتلال البريطانى كان من اهم عرامل استقرارها فى البلاد ، لا لأنها – كما راينا من قبل – صناعة بريطانية وحسب ، وانما لأن كثيرين من قادة الاحتلال كانوا ماسونيين متحمسين على الطريقة الاسكتاندية ، ومن هؤلاء الجنرال ولسلى قائد جيش الاحتلال نفسه ، فضللا عن بعض جنرالاته المشهورين مثل سميث وكتشر ووينجت ، وشجع هؤلاء وغيرهم كثيرين من ضباط الجيش ولمسرى على الانضمام الى المحافل الانجليزية ،

لقد شهدت مرحلة الاستقرار هذه ـ بما توفر لها من دعم الحاكم والمحتل ـ عددا من التطورات الايجابية والسلبية على السواء • وأهم التطورات الايجابية اربعة هي :

- ١ \_ استقطاب الشخصيات الكبيرة والمرموقة
  - ٢ ـ احتضان الجاليات الاجنبية والاقليات
    - ٣ \_ التوسيع الجغرافي ٠
    - ٤ \_ ظهور الكتب والصحف الماسونية ٠

ونترقف الآن للحديث عن هذه التطورات واحدا بعد الآخر · اولا : استقطاب الشخصيات الكبيرة والمرموقة :

في سنة ١٨٨١ تولى منصب الأســـتاذ الأعظم للمحفل الأكبر للوطنى المصرى رجل أوربى لم يحدد أحد جنسيته ، وأن كان يظهر من أسمه أنه يونانى ، ويدعى ديوانس أكرنوموبولو ، وقد استمر في منصبه حتى سنة ١٨٨٨ ، ولكن الماسونية أضمحلت في عهده و نظرا لضعفه وعدم اقتداره ، (٥٠) ، ثم عرض الماسونيون المنصب على الخديو توفيق ، أي أنهم أرادوا التخلص من زميلهم مقــابل الظهور بمظهر أكبر وأفضم ، وتم ذلك عقب اجتماع انتخبوا فيه الخديو استاذا أعظم ، بعد أن كان في المرحلة السابقة عضوا عاديا ، وفور انتخابه ذاك ذهب وقد من المحفل يحمل اليه قرار الرئاسة ، وطلب منه الوقد قبول القرار ، « لأنه أذا لم يشد أزرهم آل أمر وطلب منه الوقد قبول القرار ، « لأنه أذا لم يشد أزرهم آل أمر الماسونية الوطنية إلى الإضمحلال ، على حد تعبير شاهين مكاريوس بل القي أحدهم قصيدة طويلة بين يدى الخديو ، واستهلها باشارات الماسونية قائلا :

الحسر يدرك بالتسوفيق ما طلبسا وبالمسساواة كل يبلسغ الأربا

وبالاخاء رخاء العيش مقان الخاء رباء رباء ربا

وما المساواة الا العدل وهو إعلى مصدر بتوفيق مدت روحه طنبسا

ووافق توفيق على اختياره استاذا اعظم · ووعد بشد ازر الماسونيين ، ولكنه اعتذر عن عدم حضور اجتماعاتهم ، واناب عنه وزير الحقانية ( العدل ) حسين فخرى ( باشا )(١٥) · اما الشاعر صاحب الأبيات السابقة فكان حفنى ناصف ·

ظل الماسونيون يقدرون هذا الجميل حتى توفى توفيق فى الا الماسونيون وحين خرجت جنازته فى اليوم التالى من قصر عابدين وكان من الهيئات المشيعة جماعة الماسونيين و(٥٠) بل ان المحافل اعلنت الحداد وعلى رئيس الشرف الأعظم الأبدى لها مدة سبعة شهور و(١٥) اما كونه ورئيس شرف فذلك نتيجة تغير حدث قبل وفاته بنحو عام واذ تخلى عن منصبه واكتفى بالرئاسة الشرفية وحل محله فى ٢٢ يناير ١٨٩١ رجل مصرى هذه المرة انتخب استاذا اعظم ولعب دورا خطيرا فى الحركة الماسونية بعد ذلك وهو الدريس راغب (بك)

وكان راغب (ولد سنة ١٨٦٢) قاضيا بالمحاكم الأهلية وقتها وهو نفسه ابن اسمعيل راغب (باشا) الوزير ورئيس مجلس شورى النواب في عهد اسماعيل ، ثم رئيس الوزراء في عهد توفيق وقت احتلال مصر وهو من اصل يوناني ، جمع في حياته ثروة كبيرة تركها لابنه ادريس الذي انفقها بسخاء على الماسونية منذ

تولیه منصب الاستاذ الاعظم • فقد قام بتسدید دیون المحفل الاکبر فرر تولیه ، وانشا د محفلا اکبر لدرجة الاساتذة المعلمین ، وعندما عین فی سنة ۱۸۹۰ مدیرا لدیریة القلیوبیة انشا فی عاصحتها (بنها ) محفلا باسمها • وفی عهد استاذیته ازداد عدد المحافل حتی بلغ ۵۶ محفلا ، منها اثنان باسمه ( محفل ادریس رقم ۲۷ ومحفل راغب رقم ۵ ) • کما انشا صحیفة تنطق باسم الماسونیة(۵) • بل انشا حدیبا سیاسیا صحیفی اسماه انشا حدیبا المسونی المحنور المحنور المحنور المحنور المحنور المحنور المحنور المحنور الدستوری ، کان یدعو الی التمییز الطبقی ، ولا یعتد بالحیاة النیابیة ، مقابل الولاء الکامل للسلطة(۵) •

لم يكن ادريس راغب \_ كما هو واضح \_ شخصية كبيرة ولا مرموقة ، ويمع ذلك ظل يشغل منصب الاستاذ الأعظم حتى سنة مرموقة ، ويبدو أن أمواله لعبت دورا ايجابيا في بقائه طوال ثلث قرن تقريبا على رأس « السلطة » الماسونية كما سميت في ذلك الوقت وقد حل محله في ذلك العام الأمير محمد على توفيق ولى العهد الذي خلف أباه في المنصب الشرفي السابق ولكن محمد على لم يستمر طويلا وقد استقال سنة ١٩٢٧ بدعوى « رغبته في الاخلاد الى الهدوء والراحة ، واعتلال صحته ، وعدم قدرته على الحضور في دار المحفل الأكبر ليلا ، وكثرة أسفاره ، (١٩٥) وخلفه في منصبه رجل ثرى آخر يدعى محمود فهمي قطرى ( باشا ) تولي منصب « الأستاذ الأعظم » سنة ١٩٢٨ لدة عامين تقريبا و ثم خلفه محمد رفاعة ( بك ) ، فأحمد ماهر ( باشا ) و

ولم يكن هؤلاء وغيرهم هم كل الشخصيات الكبيرة والمرموقة التى استقطبتها الماسونية • فقد ظهرت اسماء اخرى المع واقرى فى صحف الماسونية وكتبها ونشراتها على مدى هذه المرحلة • ففى عشريات هذا القرن نجد ولى الدين يكن وابراهيم اليازجى وخليل

مطران وحفنى ناصف واسماعيل صبرى وأحمد فتحى زغلول من الأدباء والشعراء والمثقفين · كما نجد سعد زغلول وعدلى يكن وعبد الخالق ثروت من السياسيين • وفي عشرينات القرن يستمر ظهور معظم هذه الأسماء مضافا اليها محمود رمزى نظيم واحمد زكى ابو شادى من الأدباء ، وعمر سعيد حليم وسعيد محمد على حليم وسعيد داود من الأمراء والنبلاء ، وعلى شعراوي ومحمد حافظ رمضان وفؤاد اباظة من السياسيين ، والشيخ حسن مامون من رجال الدين ، واللواءان على شوقى ومحمد فهمى المتينى من ضباط الجيش • وفي الثلاثينات تستمر معظم هذه الأسماء وتستجد عليها اسماء اخرى ، مثل حسين شفيق المسرى من الأدباء ، ويوسف وهبى من الفنانين ، وأحمد ماهر من السياسيين ، ومحمود رسمى ( رائد ) ومختار زاهر ( نقيب ) من ضباط الجيش • وفي الأربعينات تكاد المبحف والكتب والنشرات الماسونية تختفي . ولا يظهر للنشاط الماسوني اثر ملموس ، ولكن تستمر بعض الأسماء السابقة في الظهور ، ويستجد عليها رجال مثل محمد رفعت من كبار موظفى الدولة ، والشيخ محمد ابو زهرة من رجال الدين ، واحمد غلوش من الأطباء ، وفؤاد سراج الدين من السياسيين .

تظهر شخصية سعد زغلول كاهم الشخصيات التى اهتمت بها الماسونية حتى وفاته سنة ١٩٢٧ • ففى سنة ١٩٢١ وضلعت و المجلة الماسونية ، صورته على اولى صفحاتها بعنوان و مشاهير رجال الماسون ، وكتبت تحتها : « حضرة صاحب المعالى الأخ فائق الاحترام سعد زغلول باشا نائب استاذ اعظم شرف بالمحفل الأكبر الوطنى المصرى ، (٦٠) • وفى سنة ١٩٢٢ نشرت المجلة ذاتها نداء الى جميع السلطات الماسونية العظمى فى العالم تحتج فيه « على ما اصاب الحرية في شخص احد أبنائها وصفوة رجالها الأخ فائق الاحترام سعد زغلول باشا زعيم الحرية المصرية ورفاقه الأحرار ،

الذين نفتهم السلطة العسكرية الانجليزية الى جزيرة سيشيل ، فالمحفل الأكبر الوطنى المصرى يشارك الأمة المصرية في عواطفها واحتجاجها ، ويتوسل بحق العهود الماسونية الى جميع الشروق العظمى والمحافل الكبرى الماسسونية على العموم والمحفل الأكبر الانجليزى على الخصوص أن يعملوا على الغاء الأوامر التي قضت بنفى الأخ الفائق الاحترام سعد زغلول باشا ورفاقه ، والكف عن استعمال القسوة التي اتخذتها السلطة العسكرية الانكليزية ضد الشعب المصرى الهادىء الأعزل ه(١٦) .

ومن الواضح ان هذا النداء الاحتجاجى كان خروجا على مبادىء الماسونية التى تقضى بعدم التدخيل فى شهون الدين والسياسة ومع ذلك مضت الصحف الماسونية فى ذلك التدخل عن طريق المحفل الأكبر الوطنى المصرى و ففى ابريل من ذلك العهام ارسل المحفل الأكبر الى الملك فؤاد برقية يناشده فيها العمل على اطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه المنفيين(١٢) وفى يونيو ١٩٢٤ اسهتنكرت مجلة « الميثاق ، محاولة الاعتداء على « الأخ كلى الاحترام سعد زغلول ، بعد عودته من المنفى(١٣) ولما مات سعد زغلول بعد نحو ثلاث سنوات طلب الى المحافل الماسونية « ان تستعمل فى مكاتباتها اوراقا مجللة بالسواد ، وتلبس الحداد ، وأن يضع جميع الموظفين ورودا سوداء على اوشحتهم ومآزرهم مدة سبعة اسابيع و واقيمت حفلة جناز لذكرى الزعيم المحبوب ه (١٤) و

لم يكن سعد زغلول - على أى حال - عضوا عاملا فى الماسونية ، وانما كان منصبه (نائب استاذ اعظم) شرفيا ، يلى منصب الأمير محمد على (الأستاذ الأعظم) الشرفى أيضا حتى سنة ١٩٢٢ • ومع ذلك حظى سعد زغلول بكل هذا التقدير فى الوقت الذى لم يحظ فيه زميله عبد الخالق ثروت (باشا) بتقدير مماثل حتى عند وفاته فى سبتمبر ١٩٢٨ • فقد أعلن رئيس المحفل الأكبر

وقتذاك (محمود فهمى قطرى) أن الماسونية فجعت « بوقاة حضرة الأغ المغفور له صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا » وأوقف أعمال الجلسة التالية للوقاة « عشر دقائق حدادا ثم قرر ارسال برقية عزاء الى اسرته الكريمة »(١٥) وكان ثروت بدرجة « منبه اعظم شرف » ، اى انه لم يكن ماسونيا عاملا ايضا •

ومن الواضع أن استقطاب الماسونية لمثل هذه الشخصيات الكبيرة أو المرموقة قد ساعدها على الاستقرار ، والظهور بمظهر الأهمية ، والدعاية في الأوساط غير الماسونية ، والتوسع الجغرافي داخل البلاد .

## ثانيا: احتضان الجاليات الأجنبية والأقليات:

اذا كانت الماسونية - كما راينا - ظاهرة وافدة على ايدى الجاليات الأجنبية ، فمن الطبيعي ان تحتضن ابناء هذه الجاليات فضلا عن ابناء الأقليات المستوطنة · ولكن من الملاحظ في هذه المرحلة ، مرحلة الاستقرار ، ان ابرز هذه الجاليات والأقليات التي وجدت الرعاية والتشجيع من الماسونية ، هي الأقلية الشسامية المسيحية المهاجرة والأقلية اليهودية المستوطنة · وفي الوقت ذاته وجدت الماسونية في هذه وتلك كل عون وتشجيع ، ولاسيما في مجال الاعلام ·

## (١) الأقلية الشامية المسيحية:

شهدت مصر ، في اعقاب استقرار الاحتلال الانجليزي ، موجة جديدة من المهاجرين المثقفين الشاميين • وتصادف ان كان معظم هؤلاء من لبنان ، ومن خريجي او دارسي الكلية السورية الأمريكية • كما تصادف ان « معظمهم كان من اعضاء جمعية شمس البر التي

وصَفَهَا الأب لويس شيخر بأنها جمعية ماسونية ، (١١) وكان من اعضائها المؤسسين شاهين مكاريوس ويعقوب صسروف ، ومن اعضائها الفخريين فارس نمر • وكان ثلاثتهم يصدرون في بيروت مجلة « المقتطف » الزراعية الصناعية العلمية منذ سنة ١٨٧٦ • ولكن يبدو أن غياب حرية التعبير في الشام ، في ذلك الوقت ، أثر في حرية المعتقدات ، وأن الماسونية كانت تعانى - هناك - نوعا من الاضطهاد الشعبي اذا صح التعبير ، فقد ذكر جرجي زيدان ان اول محفل ماسونی فی بیروت تاسس سنة ۱۸۹۲ ثم تلاه آخر سنة ١٨٦٩ ، ولكن الكنيسة الجزويتية قاومت الفكرة الماسسونية منذ البداية حتى اصبح اسم « الماسون ، عند العامة « مرادفا الأدنى صفات الاحتقار ، فكانوا إذا ارادوا المبالغة في وصف أحد الكفرة ال المنافقين لا يجدون انسب من قولهم و فارماسون ، للافادة عما غى ضــميرهم ، فهى عندهم مرادفة لقولنا كافر منافق مختلس ، وما شاكل ، (٦٧) وذكر شاهين مكاريوس أن سمعة الماسونية كانت سيئة الى درجة تشاتم الأهالي باسمها « فيقول الواحد للآخر يا ابن الفرمسرني • وعندئذ تثور ثائرة المشتوم فيمسك بخناق صاحبه ويصيح : ياناس اشهدوا ، يشتمني ويقول : يا ابن الفرمسوني • انت فرمسونی وکل اهلك فرمسون ه (٦٨) .

ولكن مصر لم تكن تعرف فى ذلك الوقت اى عداء رسمى او شعبى من هذا النوع ولهذا قصدها هؤلاء وغيرهم بحثا عن حرية الراى والاجتماع والتعبير ففى سنة ١٨٨٤ جاء ثالوث صروف ونمر ومكاريوس الى القاهرة ، وتابعوا اصدار و المقتطف ، منها وسرعان مالحق بهم جرجى زيدان وعدد آخر من الكتاب والصحفيين من بينهم ابراهيم اليازجى وخليل مطران وماحم شكور ونعوم شقير وجبر ضومط وفيلكس فارس على التوالى ولم تمض سنوات قلائل حتى كان الثالوث السابق \_ بصفة خاصة \_ قد دعم صلته بسلطات

الاحتلال بل ان فارس نمر ( ۱۸۵۷ – ۱۹۵۱ ) تزوج ابنة القنصل الانجليزى في مصحر سابقا ، ثم زوج ابنته – فيما بعد – الى السكرتير الشرقي للسحفارة الانجليزية وعن طريق تعاونهم مع الانجليز اصحر شاهين مكاريوس ( ۱۸۵۲ – ۱۹۱۰ ) مجلته والطائف ، سنة ۱۸۸۲ ، التي استمرت في الصدور حتى وفاته واصدر فارس نمر صحيفته « القطم ، سنة ۱۸۸۸ التي استمرت في الصدور حتى أواخر ۱۹۵۷ واسحتقل يعقوب صروف ( ۱۸۵۸ المدور حتى أواخر ۱۹۵۷ واسحتقل يعقوب صروف ( ۱۸۵۸ المدور الى اواخر ۱۹۷۷ واسحيفة في البداية ، فضلا عن المطبوعات الحكومية والاعلانات والمحيفة في البداية ، فضلا عن المطبوعات الحكومية والاعلانات القضائية التي تتلقاها من السلطة ، وتقارير اللورد كرومر (المعتمد البريطاني ) السنوية لحكومته عن مصر وكانت مجلة « المقتطف » نترجم هذه التقارير الى العصربية والفرنسسية وتوزعها على مشتركيها ،

كانت مطبعة « المقتطف » - كما سللحظ في الببليوجرافيا الملحقة - مصدر طبع العديد من الكتب والنشرات الماسونية ، ومن اهم هذه الكتب نحو عشرة مؤلفات لشلاماهين مكاريوس وادريس راغب ، فضلا عن مجلة « اللطائف » التي جعلها مكاريوس منبرا بارزا للماسونية ، ومجلة « المقتطف » التي كانت اول مجلة عربية فتحت صفحاتها للماسونية تعريفا وتبشيرا ابتداء من سنة ١٨٨٤ ، وجريدة « المقطم » التي اتاحت للماسونية نافذة جماهيرية يومية واسلماها واسلماها .

واذا كان جرجى زيدان اكتفى بكتابه الوحيد الذى سبقت الاشارة اليه ، وهو اول كتاب بالعربية عن الماسونية ، فلم يكتف شاهين مكاريوس بكتبه السبعة التى نشرها فى القاهرة عن الماسونية ، ولكنه كان من انشط – ان لم يكن انشط – عناصر الدعاية لها ، لا على المستوى النظرى فى التأليف والكتابة وحسب ، وانما

على المستوى العملى أيضا ، أى على مستوى المحافل العديدة التي المنسم اليها أو اسسها و وإذا كانت و المقتطف ، عالجت الماسونية بطريقة معتدلة الى حد ما حكما سنرى حفقد كانت مجلة و اللطائف على النقيض من هذا تماما وهي وأول مجلة جاهرت بالتعاليم السرية الماسونية في القطر المصرى وعلى حد تعبير قسطاكى الحلبي احد مؤرخى الصحافة العربية (١٩) وصدفه بقوله أنه و جمعية أدبية مكاريوس أنشأ محفلا باسمها وصدفه بقوله أنه وجمعية أدبية شريفة المقاصد لا تتعرض لدين ولا لسياسة وفي تضم من المسلمين والمسيحيين واليهود الجم الغفير من أبناء المشرق و(٥٠) ومع ذلك دخلت المجلة سنة ١٨٨٨ في معركة حادة مع اليسوعيين (الجيزويت) والبت عليهم الحكومة وكان مما نشرته في تعريف و الحرية ولابت عليهم الحكومة وكان مما نشرته في تعريف و الحرية وكان ما نسمع به مستعملا في معناه المتعارف الأن (١٨٩١) الا منذ وجود هيئة الماسونية في مصر و(١٧) والعل هذا اعتدال والمدلة على تحمس المجلة وصاحبها للماسونية دون أي

غير ان « اللطائف » ، مجلة ومحفلا ، لم تكن كافية - فيما يبدو - لاستيعاب حماسة مكاريوس ، فقد الف ستة كتب تحمل عناوينها - كما سنرى في الببليوجرافيا - مضمونا دعائيا صارخا، فضلا عن كتاب سابع مترجم قام بطبعه وتقديمه بعنوان « تاريخ الماسونية القديمة وآثارها » وفيه اضاف فصلا عن تاريخها في مصر لم يزد شيئا عما ذكره زيدان من قبل ، سوى تمجيد ادريس راغب والدعاية لم ، وذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه انضم الى الماسونية سنة ١٨٧٧ في بيروت ، وأورد على غلافه بيانا طريفا بمكانته ومناصبه في الماسونية ، هذا نصه بعد عبارة « عنى بطبعه شاهين بك مكاريوس » :

« رئيس اعظم شرف مقام العقد الملوكي بالينويس في الولايات المتحدة الأمريكية ، ورئيس ثالث أعظم مقام العقد الملوكي الأكبر بمصر ، وعضس شسدف في جمعية أبطال الماسونية القدماء ، وعضو شرف في كل من محفل اللولو بامريكا ، ومحفل سلتك الأمريكي ، ومحفل سليمان الملوكي بالقدس ، ومحفل الثبات ، ومحفل الصفا بمصر ، ومحفل سورية في بيروت ، ومحفل اسمكله سليمان بيافا ، ومحفل بنى سويف ، ومقام كوكب الشرق الانكليزى ، ومجمع الكرنك الفرنسوى لدرجة ١٨ ، ومنيه اول شرف بالمحفل الأكبر الوطني، المصرى ، ومنيه أول الشرق الأكير المصرى ، ورئيس ومؤسس محفل اللطائف ومقام اللطائف ، ومحفل فينيقية ، ومحفل بدر حلوان ، ومحفل بدر حلوان الكمالي ، ورئيس ومؤسس محفل مكاريوس لدرجة الأساتذة المعلمين ( المارك ) ومحفل المقطم ، وعضو محفل الاخلاص ( المارك ) ومحفل الحكمة • واستاذ شرف المحفل الأكبر بفلادلفيا ، وحائز لدرجة النخل والصدف ودرجة ٣٣ وغيرهما ، ٠

رمع ذلك ، غلبت الحماسة فى هذه المؤلفات ـ كما فى هذا البيان ـ على الموضوعية ، وسيطرت الدعوة على الداعية وحب المظهور على التواضع ، حتى تحول الرجل ـ بمفرده ـ الى مؤسسة ماسونية كبرى كما راينا فى قائمة نشاطه المذكورة على غلاف الكتاب السابق .

اذا كان مكاريوس على هذا النحو من التباهى بقدراته ونشاطه . فقد كان فارس نمر وصروف اقل تباهيا وحماسة ، فقد اختير نمر رئيس شرف لمحفل الثبات ـ الذى كان مكاريوس من اعضائه ـ بالقاهرة ، ولم يعرف عن صروف أنه انضم الى محفل معين ، وان كان قد بذل نشاطا فى الكتابة عن الماسونية فى « المقتطف » ، ومع

ذلك وقع مكاريوس وصروف عام ١٩٠٩ في معركة طويلة مع الأب لويس شيخر اليسوعي ( ١٨٥٩ – ١٩٢٧) الذي داب على مهاجمة «المقتطف » واصحابها في مجلته البيروتية «المشرق » منذ صدورها سنة ١٨٩٨ حتى وفاته • فقد تناول شيخر الدعوة الى الماسونية في مجموعها بالنقد الحاد في سلسلة من المقالات بعنوان «السر المصون في شيعة الفرمصون » وفي هذه السلسلة الفريدة من نوعها راح الرجل ينقب في مؤلفات الماسونيين الفرنسية والعربية ليدلل على عدائها للمسيحية • ولم يدع اصحاب المقتطف واللطائف والمقطم والهلال وغيرهم من الماسونيين الشحوام المهاجرين دون التدليل على ضعف حججهم ، ومعارضة الماسونية للدين ومناهضتها السلطة الشرعية • ويمكن أن نعد هذه السلسلة أول هجوم منظم بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي اتخذها بالعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي التقديد هذه السليد المناسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي المناسونية ، بالرغم من سياسة الصعت التي المناسونية ، بالرغم من سياسة المعربية على الماسونية ، بالرغم من سياسة المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب وزيدان ،

وقد كشفت هذه المعركة فى النهاية عن رسسالة بعث بهسا صروف الى شسيخو كنوع من طلب الهدنة • وهذه الرسالة لم تنشسر بالعربية من قبل ، ولكن المستشرق الاسسرائيلى س • موريه نشر ترجمة لبعضسها بالانجليزية فى كتابه « الشعر العربى الحديث ، وروى أن الدكتور توماس فيليب بمركز دراسات الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا أعطاه نسخة مصورة لها •

فى هذه الرسسالة المؤرخة فى ١٤ يونيو ١٩١١ كتب صروف من القاهرة يعترف بأنه انضم الى الماسسونية لمدة عشر سنوات ( ١٨٧٦ ـ ١٨٨٦ ) ويخطىء شيخو فى قوله ان الماسونية تناقض المسيحية • ثم يضيف :

« انها ـ على العكس ـ تؤلف بين قلوب المسيحيين والمسلمين وتجعل المسلمين يحترمون الديانة المسيحية ، •

ومع أن موريه لم ينشر النص الكامل للرسالة ، ومع أننا لا ندرى شيئا عن ظروفها ، فأن السطرين السابقين يكشيفان عن تفكير الأقلية الشامية المسيحية في مجتمع مسلم الأغلبية مثل مصر ، ويؤكدان ما سبق أن قلناه من أن الماسونية تجتذب الأقلية عادة ، أيا كانت ديانتها • فصروف المسيحي في بلد أغلبيته مسلمة مثل مصر يسعى إلى الماسيحينية لأنه يعتقد أنها تفرض على الأغلبية احترامه أو حمايته • وهذا ما يؤكد حرص الماسونية أيضا على الاحتماء برجال الحكم وأقطابه • ومع ذلك يبدر أن المساللة كانت للاحتماء برجال الحكم وأقطابه • ومع ذلك يبدر أن المساللة كانت لكما قلنا للهدنة وأيقاف المعركة ، لأن صلوف لم يكن بحاجة إلى هذا النوع من التبرير وقتها في ظل استقراره ونجاح محلته •

غير ان هذا الحماس الشديد الذي أيداه المهاجرون الشوام المسيحيون نحو الماسونية لم يستمر طويلا • فبعد وفاة مكاريوس سنة ١٩١٠ خف الحماس كثيرا • وبعد وفاة صروف سنة ١٩١٧ ازداد الحماس فتورا • ولكن الماسونية ذاتها كانت قد استقرت ولم تعد بحاجة كبيرة الى الدعاية بعد العقود الثلاثة الأولى من مرحلة الاستقرار هذه ، اى منذ ١٨٨٧ الى ١٩١٧ تقريبا • ومع ذلك ، ليس من اليسير التقليل من الدور الدعائي للماسونية الذي لعبه كتاب الجالية الشامية المسيحية وصحفيوها خلال هذه العقود الثلاثة على الأقل • واذا عدنا الى قائمة الصحف المدرجة في الببليوجرافيا فسوف نجد ان عدد الصحف التي اهتمت بالماسونية يبلغ عشر صحف ، منها خمس كان يملكها ويحررها شاميون يبلغ عشر صحف ، منها خمس كان يملكها ويحررها شاميون مسيحيون ، في حين أن عدد الصحف التي تخصصت في الماسونية مسيحيون ، في حين أن عدد الصحف التي تخصصت في الماسونية مقابل ثلاث صحف ، لم يكن منها سوى صحيفة واحدة لأبناء تلك القلية مقابل ثلاث صحف لأبناء الأقلية اليهودية •

## (ب) الأقلية اليهودية:

يمكن القول ـ دون الدخول في تفصيلات كثيرة ـ ان مرحلة استقرار الماسونية هذه ( ١٨٨٢ ـ ١٩٤٨ ) كانت تمثل في الوقت ذاته العصر الذهبي لليهود قي تاريخ مصر الحديث وقد أتاح لهم الاحتلال البريطاني ـ كما أتاح للماسونية ـ الكثير من فرص النمو والازدهار وكان اظهر رد فعل لذلك هو التزايد السحتمر في هجراتهم الي مصر و

لقد كان اليهود اقلية مستوطنة في مصر طوال التاريخ القديم والحديث ، ولكن عددهم بدا في الزيادة الستمرة في اعقاب الاحتلال البريطاني • فقد بلغ عددهم سنة ١٨٨٧ نحو ٢٠ الفا ، ثم بدا هذا العصد في الارتفاع بالهجرة لا بالتكاثر وحده من ١٢٠٥ سنة ١٨٩٧ ، الى ١٨٩٠ سنة ١٩٠٧ ، الى ١٩١٨ سنة ١٩٠٧ ، الى ١٩٤٨ سنة ١٩١٧ ، ومن الواضح في هذه الأرقام أن عدد اليهود لم يتوقف عن الزيادة غير الطبيعية ، وأن كانت الزيادة الأخيرة محدودة • وسلب ذلك هجرة كثيرين منهم الى فلسطين وغيرها حتى قبل ١٩٤٧ • وقد رافق هذه الزيادة المستمرة ازدياد واضح في حجم الاصب الكبيرة واموالها ونفوذها من جهة ، وازدياد في حجم الوضع اليهودي في الماسونية من جهة اخرى •

وقد وجد اليهود في الماسسونية ما وجده فيها المسيحيون الشوام: مظلة للحماية ، ووسيلة لاكتساب عطف الأغلبية واحترامها فضلا عن كونها مجالا خصبا للعلاقات العامة التي لا تتيسر المسالع بدونها · بل انهم نجحوا في سنة ١٩٢٢ في تحويل الماسونية الي أداة لخدمة الصسهيونية واحلام الوطن القومي في فلسسطين كما سنرى بعد ذلك ·

واذا كانت الأقلية الشامية المسيحية برزت في مجال الدعاية والاعلام للماسونية فقد برزت الأقلية اليهودية في هذا المجال ايضا وكانت جهودها تالية من ناحية الكم لجهسود الأقلية الشسامية المسيحية ، ولكنها كانت اكثر منها تركيزا وتفوقا في مجال المحافل ، أي المجال العملي للماسونية ، فقد اصدر اليهود ثلاث صسحف متخصصة في الماسونية ، وهي : « المجلة الماسونية » التي اصدرها في الاسكندرية يوسف لفلوفه سنة ١٩٠١ ، مجلة « الاخاء » التي اصدرها في القاهرة رحمين فرجون سنة ١٩٠١ ، مجلة « الأخبار المسونية » التي اصدرها في القاهرة ايضا موسى جرونشتين ( مع المسونية ، التي اصدرها في القاهرة ايضا موسى جرونشتين ( مع المسونية ، الثالث قميرة العمر بوجه عام كما سنري عند الحديث عن الكتب والصحف الماسونية ،

لم يكن اليهود اقل نشاطا وحماسة في المحافل أيضا • فقد ترددت اسماؤهم كثيرا في اخبار المحافل ونشاطها في الصحف والنشرات الماسونية ، ولاسيما في العشرينات • ومن هذه الأسماء تالثان سوسان سكرتير محفل « الايمانسيباسيون » ( كلمة فرنسية بمعنى التحرر ) بالاسكندرية سنة ١٩٠٢(٧٧) ، وموسى جرونشتين مؤسس ورئيس محفل اسكندر الأكبر في القاهرة حتى وفاته في مارس ١٩٢١ ، وموسى مصلياح رئيس محفل فؤاد رقم ٢٢٠ بالقاهرة سنة ١٩٢١(٤٠) ، وايلى عقرب مساعد خزان أعظم وشاؤول عقيرب مساعد حامل علم أعظم بالمحفل الأكبر بالقاهرة سنة ١٩٢١ ، وسلمون جولدشتين أمين خزينة أعظم والبرت بزيات مرشد أول أعظم بالمحفل الأكبر بالقاهرة سنة ١٩٢١ ( الأخير هو مغسه شريك جرونشتين في تأسيس مجلة « الأخبار الماسونية ، (٥٧) ، فساوول ولينادوا وس • س • فروجيه موظفون وضباط عظام بالمحفل الأكبر سنة ١٩٢٣ (١٤٤) ،

وتكشف قائمة المحافل واسساتنتها العظام لسنة ١٩٢٨ عن وجود ٥٢ محفلا تحت لواء المحفل الأكبر الوطنى المصرى فى تلك السنة ، منها محفل « أحيقام » الذى جعل العبرية لغته ، فضلا عن ٨ محافل تشغل الأسماء اليهودية مناصب الأسساتذة العظام فيها ( فيكتور موديانو وليون ستاراسلسكى ويوسف شسحاته هرارى وليون محرز فى القاهرة ، ايلى حتويل وهوجز موسو وسابينو كاليا فى الاسكندرية ، ماير دنكور فى السسويس ) ، فى حين شسفل السيحيون الأقباط ٣ مناصب مقابل لاشىء للمسيحيين الشوام ، ١٥ اللهودى فى الاعلام والمحافل لم يكن عابرا أو محدودا فى الوجود اليهودى فى الاعلام والمحافل لم يكن عابرا أو محدودا فى تلك الفترة .

## ثالثا: التوسمع الجفرافي:

كان من نتائج استقرار الماسونية في هذه المرحلة أنها بدات في النمو والتوسع داخل مصر وخارجها • واذا كان التوسيع الداخلي طبيعيا لازدياد الاقبال على المحافل فقد كان التوسيع الخارجي تطورا غير مسبوق •

## (١) في الداخسيل:

يتبين من متابعة الصحف الماسونية المتخصصة أن عدد المحافل اخذ في الازدياد المستمر طوال الثلث الأول من هذا القرن وفي سنة ١٩٠٣ بلغ عدد المحافل عدد المحافل ولم تقتصر هذه المحافل على المدن المصرية الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية وبورسيعيد وطنطا وانما تعدتها الى المدن الصغرى مثل السنبلاوين وبنها والابراهيمية (٨٨) وفي سنة ١٩٠٧ بلغ عدد المحافل ٤٢ محفلا والابراهيمية والاسكندرية وكان بزيادة محفل واحد وكان اكثرها في القاهرة والاسكندرية ولكنها دخلت مدنا أخرى لم تعرفها من قبل مثل ميت غمر وكان

تقسيمها الجغرافي كالآتي: ٣٧ في القاهرة ٥ في الاسكندرية ، ٢ في طنطا ، محفل واحد في كل من المنصورة والزقازيق وميت غمر(٢٩) وفي سنة ١٩٢١ بلغ عدد المحافل التابعة للمحفل الأكبر الوطني المصرى وحده ٢٩ محفلا • وبلغت ايرادات هذا المحفل في المدة من يناير الى يونيو ١٩٢١ نحو ١٩٢١ ٢٨٧٨ جنيها ، وبلغ رصيده ١٩٨٨ ١٤٨٨ جنيها (٨٠) وفي سنة ١٩٢٤ بلغ عدد المحافل المصرية العاملة التابعة لسلطات ( ماسونية ) معروفة لدى المحفل الأكبر في القاهرة والاسمكندرية وطنطا ، والخرطوم وعطبره والسويس والمنصورة نحو ٢٥ محفلا (١٨) • وفي سنة ١٩٢٧ بلغ عدد المحافل التابعة للمحفل الأكبر ٥١ محفلا ، وبلغ عدد اعضائها ١٠٠٠ عضو (٢٨) • وفي سنة ١٩٢٩ بلغ عدد المحافل التابعة للمحفل الأكبر ٥١ محفلا ، وبلغ عدد اعضائها الأكبر ٥١ محفل والتي والاسماعيلية والمنصورة وكفر الزيات ، محفل واحد في كل من بنها وطنطا ودمنهو (٣٨) •

ومن الواضع في هذه الأرقام انها مالت الى عدم الاستقرار بشكل عام بالرغم من ارتفاعها المستمر تقريبا ، وأن بيان المدن التى عرفت هذه المحافل يدل على أن حركة المحافل - بالنقص أو الزيادة - كانت تتبع حركة اسمعتقرار الأقليات والجاليات الأجنبية في هذه المدن ولكن يبدر من أرقام الأعضاء سنة ١٩٢٧ أن هذه المحافل لم تكن مزدحمة ، ولا كانت عضويتها ساحقة ، وأن الانضمام الها كان أشبه بالانضمام الى الأندية الاجتماعية المحدودة ، بل أن هذا العدد ذاته لايتناسب مع الدعاية التى بذلتها المحافل وانصارها ، ولكن المسألة - كما هى دائما في الماسونية - ليست مسألة كم ، فالأعضاء يختارون بعناية ، والمصالح التى تربطهم لابد أن تكرن قصوية ،

# (ب) في الخيارج:

لم يعرف عن الماسونية المصرية انها تخطت حدود البلاد قبل سنة ١٨٩١ ، بحيث يصبح لها رعايا من المحافل خارج مصر ٠٠ ولكن حدث أن حصل شاهين مكاريوس على رخصة من المحفل الأكبر الوطنى المصرى لتاسيس محفل تابع له في بيروت في ذلك العام ( ۱۸۹۱ ) تحت اسم « محفل فينيقية » ، وان كان الوالى العثماني اغلقه بعد قليل بامر من السلطان عبد الحميد(٨٤) • وبعسدها تاسست بعض المحافل في انحاء متفرقة من الشام ( سوريا ولبنان وفلسطين ، وازداد عدد هذه المحافل مع الزمن ، حتى أن المحفل الأكبر في مصر قرر في جلسة ٤ ابريل ١٩٢٨ تسمية المحفل الأكبر المسوريا وفلسسطين باسسم و المحفل الأكبر الاقليمي لسسوريا ولبنان ، (٨٥) وفي ذلك العام بلغت المحافل التابعة للمحفل الأكبر المصرى ١٧ محفلا خارج مصر (راجع الملاحق) ، منها ١٠ ميحافل في فلسطين ، ٥ في لبنان ، محفل واحد في كل من دمشق والبصرة وكانت سبعة محافل من العشرة التي في فلسطين تحت رئاسية اليهود (٨٦) • وفي الثلاثينات ظل عدد المحافل كما هو ، ولكن اليهود كانوا يشكلون ٨٥٪ من عضوية ١٢ محفلا منها (٨٧)٠

ويبدر أن دخول المحفل الأكبر المصرى في عملية التوسيس المجغرافي الخارجي هذه كان سببا في استقرار أحوال الماسيونية وتحسن سمعتها في الشام ، بعد أن ساءت من قبل على نحو ما أشار زيدان ومكاريوس • كما كان سببا في انتشار نفوذ المحفل خارج مصر •

# رابعا: ظهور الكتب والصحف الماسونية:

يتبين من الببليوجرافيا الملحقة أن الماسمونية شهدت خلال

مرحلة الاستقرار هذه نشاطا ملحوظاً في التاليف والصحافة على السواء ·

#### (١) التاليف:

ظهر أول كتاب بالعربية عن الماسونية في القاهرة سنة ١٨٨٩ كما ذكرنا من قبل • وبذل مؤلفه جرجي زيدان جهدا واضحا في جمع مادته التاريخية وتحبيبها الى القارىء • ثم تلاه شـاهين مكاريوس الذى بلغت كتبه عشرة ، منها واحد مترجم طبعه وعقب عليه بفصل تاريخي عن الماسونية في مصر • وكان أول كتاب يظهر لكاريوس سنة ١٨٩٥ بعنوان « الآداب الماسونية ، • وتعد كتبه العشرة رقما قياسيا في هذا المجال لم يتخطه احد بعده • وبلغت حصيلة المرحلة كلها من الكتب ٢٥ كتابًا وكتيبًا بعضها غير معروف المؤلف أل الناشر ، وبعضها فني من النوع الذي يعنى بشسعائر الماسونية ، ولاسيما الكتب الخمسة التي وضع ادريس راغب اسمه عليها • وقد طبع معظم هذه الكتب بمطبعة « المقتطف » التي كان يديرها مكاريوس • ومن الملاحظ أن العصر الذهبي في التاليف عن الماسونية يقع في الفترة من ١٨٨٩ الى ١٩١٠ • ففي تلك الفترة التي انتهت بوفاة مكاريوس ظهر ٢٤ كتابا من مجموع الكتب السبعة والثلاثين • ومن الملاحظ ايضا أنه لم يظهر في مصر خلال المرحلة كلها أي كتاب معاد للماسونية كما حدث في لبنان •

وابتداء من كتاب « تاريخ الماسونية العام ، لجرجى زيدان غلب على التاليف الماسونى طابع الترجمة والتلخيص من الكتب الأوربية ، وهذا امر طبيعى ولاسسيما فى السكتابة عن الجوانب التاريخية العامة ، والشعائرية الخاصة ، للماسونية · كما غلب طابع الدعاية ، وهذا امر طبيعى أيضا فى ظل حماسة انصسار الماسونية الأوائل التى قادتهم الى التعميمات والمبالغات ·

لقد اهتم جرجى زيدان - على سبيل المثال - بنقل كل مايخص الرجوع بالماسونية الى اقدم العصور ، وزاد عليه القياس والاستنباط من عنده • ففسر الأبنية الضخمة فى مصر القديمة كالمعابد والمقابر وما يوازيها فى الأنداس ومصر الوسيطة كالمساجد والقصور ، على أنها من نتاج الماسونيين الأوائل • وترجم ما يعرف فى الماسونية باسم « لائحة يورك ، نسبة الى مدينة « يورك ، الانجليزية ، وهى لائحة جمعت من الأوراق الماسونية القديمة ، ووضعت عام ٢٦٦ ، وضمت كثيرا من المواد التى مازال العمل جاريا بها عند الماسونيين المحدثين • ومن هذه المواد ما يتعلق باحترام الشوالخلاص للسلطان ، والاذعان لأوامر الحاكم ، ومساعدة الأخ الماسوني ، وكتمان الأسرار عن الغير ، والامتثال لأوامر الرؤساء ، ومعاونة الماسونيين الوافدين (٨٠) •

واهتم مكاريوس ، من جهة آخرى ، بكل هذه الأمور · ولكن مما يسترعى النظر في كتبه وكتب ادريس راغب ذات الطابع الفنى، السلمائرى ، أنها تكشف عن صلة واضحة بين اليهودية والماسونية فقى كتابه « الأسسرار الخفية في الجمعية الماسسونية » يقول ان « الأستاذ الأعظم الأول هو سليمان بن داود النبي الملك » (٨٩) وفي الفصل الخاص بتاسيس المحافل يقول ان من شروط التاسيس أن يقدم تسعة اسساتذة عريضة إلى المحفل الأكبر باسم الأستاذ الأعظم ، فاذا وافق الأخير يحضر بنفسه لنكريس المحفل رسسيا ويتلو دعاء لمهندس الكون الأعظم ، ثم يقرأ على الحاضرين المزمور المئة والثالث والثلاثين من مزامير داود الذي جاء فيه ذكر « ندى حرمون النازل على جبل صهيون لأنه هناك أمر الرب بالمبركة حياة الى الأبد » • ثم ينادى الخطيب الحاضرين بقوله : « اشسكروا يا اخواني بصوت عال يهره الذي شسيدت القبة والهيكل لعبادته يا اخواني بصوت عال يهره الذي شسيدت القبة والهيكل لعبادته وذكر اسسمه الأعلى » وبعدها يتلو دعاء آخر يسسمي « دعاء

التخصيص ، ثم يقف الاخوان فيتلى الرئيس دعاء ثالثا يستهله بقوله : « نسالك يا الهنا واله بنى اسرائيل يامن لا اله غيرك ، ويروى فيه حكاية بناء سليمان بيتا لاسم الرب وبيتا للكه(١٠) .

ليست الصلة بين هذه الشههائر وبين التراث اليهودى فى الترراة وغيره خافية ولا اعتراض على ان تستعين هذه بتلك ولكن الالحاح على الشعائر والرموز اليهودية لا يمكن أن يأتى عفوا هذا ، ولاسيما إذا علمنا أن الماسونية تلح على احترام الأديان دون الالتزام بدين معين ، والمعنى الواضح هنا هو أنها تخلط الشعائر والرموز اليهودية بشعائرها ، وأن هذا الخلط ليس من السهل أن يأتى عن طريق المسيحيين من منظريها ، ولا عن طريق المسلمين من انصارها وأذا جاء على سبيل التسامح فلابد أن يكون لليهود يد فيه ، أو في اقتراحه والله في اقتراحه والمناح فلابد أن يكون لليهود يد

وتتاكد هذه الصلة الواضحة بين الشعائر والرموز اليهودية والماسونية في الكتب التي وضعها ادريس راغب ، والسحيما في كتابه « الدرجة الأولى » ٠٠ ففي هذا الكتاب شرح لبعض رموز هذه الدرجة ( درجة التلميذ أو المبتدى» ) عن طريق السؤال والجواب ومن هذه الأسئلة سؤال عن اتجاه الربح في الماسونية ، وجوابه : « من الشرق الى الغرب » بهدف « ترويح نفس الرجال وقت الشغل »، ولكن له معنى آخر هو أنه « رمز للربح ذي المعجدة الذي كان ضروريا لخلاص بني اسرائيل من أسر المصريين » ومن الواضح أن هذا المعنى مقحم على السياق اقحاما ، لأنه لا ترجد علاقة بين الربح وخروج بني اسرائيل من مصر الا على سبيل التذكير بما حدث لهم من أسر وتحرير وهذا ماتمضى في توضيحه الأجوبة بعد ذلك ، فتقص قصحة ارادة مهندس الكون الأعظم في تخليص بعد ذلك ، فتقص قصحة ارادة مهندس الكون الأعظم في تخليص بعد المعربين » وما حدث

لهم في البحر ، حتى وصلوا سالمين الى بر الأمان · « وقد احيى ذكر هذا الخلاص بنو اسرائيل فساروا اياما في الصحراء ينشدون ويشكرون الله القادر الذي نجاهم · ومن هذا التاريخ اعتبر ان الربح الشرقى موافق للماسونية ، (٩١) ·

هذه الاشارات وغيرها لم يظهر لها مقابل من الاشـــارات المسيحية او الاسلامية ، مما يؤكد عندنا احتمال اشتراك اليهود ـ في مرحلة مبكرة ـ في وضع شعائر الماسونية ورموزها وليس من المستبعد ـ بالطبع ـ أن يكونوا ساهموا في تنشيط الماسونية الرمزية وبعثها على انقاض الماسونية العملية وقد ظهرت الماسونية الرمزية في القرن الثامن عشر ، في وقت كانوا مضطهدين فيه في كثير من ارجاء اوربا

ومن جهة أخرى اتصل بالتاليف عن الماسونية نشاط آخر تمثل في شكلين محددين من أشكال الكتابة ، وهما المقال والقصيدة •

اما المقال فكان وسيلة الاعلام الأساسية عند الماسونيين حتى في مرحلة التاسيس السابقة ، كما سبق ان راينا عند الجديث عن صححف تلاميذ الأفغاني • وظلت للمقال هذه المكانة في مرحلة الاستقرار هذه • وربما كانت مقالات مجلة « المقتطف » أكثر اعتدالا في لهجتها الدعائية من مقالات الصحف الأخرى • ومنها مقال بعنوان « الماسونية في البلاد العثمانية » ظهر بدون توقيع في عدد فيراير ١٩١٠ • ويستهله المحرر بقوله :

« من غـرائب اطـرار الانسـان ان غرضـه يعميه عن رؤية الحقائق ، ولمو ظهرت امامه واضحة مجسمة · مثال ذلك اتهام بعض الناس للجمعية الماسونية بانها جمعية سياسية معادية لكل سلطة مدنية · وهم يرون اعظم الملوك والوزراء ورجال السياسة

من اعضائها العاملين فيها ، المؤيدين لها وهم من دول مختلفة والمم
متباينة ، بل كيف يعقل أن يكون لهم غرض سياسى يجمعهم وهم
مختلفون سياسة تمام الاختلاف ، ولا ينكر أن الماسونية تسسعى
لتحرير الناس من قيود الجهل والظلم والاستبداد ، وهى الغاية التى
تسعى اليها الآن كل الحكومات الحكيمة الرشيدة ، ولذلك لاتناقض
بين مقاصدها ومقاصد الملوك والوزراء وسسائر رجال السياسة ،
فينتظمون في سلكها ويؤيدونها ، وحسبك شاهدا ما فعلته جمعية
الاتحاد والترقى العثمانية ، وأكثر اعضائها من الجمعية الماسونية
المرتشدين بارشادها » ،

وعلى هذا النحو من التناول الهادىء ، الذى يبث الدعاية ولا يصلح بها ، يمضى المحرر فيطبق منطقه على ما تتهم به الماسونية من عداء للأديان مع أن فى سلكها – كما يقول – عددا كبيرا من رؤساء الأديان المختلفة ، ثم يدلل على أن الماسلونية لا غرض لها « الا أن يعين أعضاؤها بعضهم بعضا فى أمورهم الزمنية ، وأن يسعوا فى كل ما يعلى شأن البشر » ويكون دليله أن المحافل الانجليزية أنفقت فى العلم الماضى ( ١٩٠٩ ) مبلغ على تعليم البنات ، و ٢٦ الف جنيه على تعليم المسيان ، وينتقل على تعليم البنات ، و ٢٦ الف جنيه على تعليم المسيان ، وينتقل الى الاعتراض على الماسونية بأن فيها أسرارا لا تفشيها ، فيقول : وأن هذه الأسرار محصورة فى اشارات يعلم الماسون بعضهم بعضا بها ، وفى رموز تسلمتهم فى كتبهم كالرموز التى يسلمتعملها الرياضليون فى كتب الجبر ، وقلما يتعذر فهمها على من يطلب الرياضلية بان فيها أبياء وفى من يطلب ، وفى من يكتب الجبر ، وقلما يتعذر فهمها على من يطلب

يتحدث المحرر، بعد هذا، عن فضل الماسونية على العثمانيين فيقول انها « بثت في نفوس أعضاء جمعية الاتحاد والترقى روح

الحرية ، وبها اقتدوا في انشاء جمعيتهم التي فكت قيود الاستبداد ، واخيرا يورد اخبار حفل اقامه الماسونيون في القاهرة بمناسبة افتتاح محفل جديد باسم «محفل نيازي» بطل الحرية العثمانية ، يراسه نعوم شقير • ويضيف أن من شهود الحفل « عطوفة ادريس بك راغب الرئيس الأعظم للمحافل الماسونية المصرية » ، وأن كلمات وخطبا القيت خلال الحفل في فضل الماسونية ، بالاضافة الى قصيدتين نشر المقيت خلال الحفل في فضل الماسونية ، بالاضافة الى قصيدتين نشر المحرد نصيمها ، الأولى لولى الدين يكن الشاعر التركى القيم بالقاهرة ، والأخرى لنعوم شقير المهاجر الشامي المسيحى ورئيس الحفل الجديد (٩٢) •

ومن الملاحظ أن انتصار «حركة تركيا الفتاة » وتقويضها لمحكم السلطان عبد الحميد كان لهما أثر ايجابى فى الحركة الماسونية فى مصر خلال تلك الفترة • وقد استغل دعاتها وجود بعض الماسونيين فى الانقلاب العثمانى فحاولوا الاستفادة من ذلك فى دعايتهم - كما فعل محرر المقتطف - ولاسيما بين المثقفين فى مصر الذين كان كثير عنهم يكره استبداد عبد الحميد فى تركيا •

راما القصيدة فقد لعبت دورها - كشكل ادبى - فى الدعاية الماسونية خلال المرحلة · ولكن لماذا اهتم الشعراء بالماسونية ؟

الجواب ينطبق على الصحفيين والكتاب الذين ناصروها في كتاباتهم ، اى بعد ان تمسونوا اذا صبح التعبير وهكذا الحال مع الشعراء الذين ارتبطوا منذ القدم بالتقليد المفسد للشاعرية المعروف باسم و شعر المناسبات ، ويبدر أن سبب و تمسون ، الكثيرين من هؤلاء واولئك يرجع الى الشهارات الماسونية البراقة في الحرية والاخاء والمساواة ، وهي شهمارات كانت تحلق فوق ارض تموج وقتها \_ باسهتبداد الولاة العثمانين والنزعات والصهراعات

الطائفية في الشام بصفة خاصة ، مما أدى الى حماسة كثيرين من المثقفين ـ ومنهم الشعراء ـ للماسونية •

وبالرغم من التصنع الواضع في الأبيات الشهوية الثلاثة التي مرت بنا في مدح الخديو توفيق والماسونية ، فهناك شهواء موهوبون كتبوا عن الماسونية بعد أن انخرطوا فيها وتأثروا بتعاليمها وابرز هؤلاء شعراء المهجر الأمريكي الشمالي آجبران وأمين الريحاني وميخائيل نعيمة وإيليا أو ماضي وقد تمسونوا بعد هجرتهم كنوع من الاحتماء من الغالب من الغربة ، والحماية لأنفسهم كاقلية ، والاقتراب من المجتمع الجديد والمحديد

اما في مصر فقد تمسون عدد من الشعراء منهم ولمي الدين يكن التركي المهاجر وابراهيم اليازجي وخليل مطران ونعوم شقير المهاجرون من الشام ، فضلا عن اسماعيل صبري وحفني ناصف ومحمود رمزي نظيم وحسين شفيق المصري وأحمد زكي أبو شادي وقد ظهرت اسماء هؤلاء في قوائم اعضماء المحافل عبر مرحلة استقرار الماسونية ، ولكنهم لم يسمتجيبوا جميعا للكتابة عنها شمعرا .

واذا عدنا الى الحفل الذى اشارت اليه « المقتطف » قبل قلين فقد القى فيه ولى الدين يكن قصيدة استهلها بقوله:

ياعصر قد حسستك اليوم اعصيار الأمر شيدورى وكل الناس أحرار

ومنها هذه الأبيات التي يسمستخدم فيها مفردات ورموزا ماسونية:

تنوع الخـــير مرنيا ومســتمعا فلتجتل الخـير اســماع وابصـار

# ٠٠٠ هذا الاخاء بنا شدت اواصسره تقسيطار

سسسير من مهسج الى مهسج فينا فتمضى الليالى وهو سسيار (٩٣)

والقى نعرم شقير - الأقل مرهبة - قصيدة محييا نيازى بك احد اقطاب الانقلاب العثماني فقال:

# فتى الأحسرار لا تخشى الصبعابا ولا تحسب لنائبه حسبابا(١٠)

واذا كانت هذه وتلك من قصائد المناسبات ، فقد شهدت المناسبات الماسونية عددا آخر من الشعراء ابرزهم محمود رمزى نظيم واحمد زكى أبو شادى •

نشر نظيم عددا من قصائده الفصحى والشعبية فى صحف العشرينات الماسونية ومنها ابيات ارتجلها فى تهنئة الشيخ احمد مخلوف الذى انتخب سنة ١٩٢١ رئيسا لمحفل المروءة رقم ٢٠٣ وفيها يقول:

يامعشــر الماسـون انتم عصــية الله تمم تـــورها وســـناءها

تتعساونون لنشسر كل فضسيلة اخفى الزمان عن العيسون رواءها

ان المسروءة لا تزال مصسونة بين الورى ما دمتموا نصراءها(٩٥)

وكان نظيم قد انضم الى هذا المحفل فى ٢ سبتمبر من ذلك العام • اما ابو شادى فقد تحمس للماسونية خلال العشرينات ايضا

ربما لمعلاقته الوثيقة بالشاعر خليل مطران ، وربما لأسباب أخرى • وانضم الى محفل فى بورسعيد فى الفترة ذاتها • وكتب قصيدة بعنوان و الماسونية » القاها أمام وقد من المحفل الأكبر كان قد جاء الى بورسعيد لتثبيت محفلها • ويستهل القصيدة بقوله :

# باســـم الاخـاء احيى كل ماثرة فيكم وانصــاف مغبـون ومظلوم

ويقول عن الماسونية بعد استخدام كثير من مفرداتها الشائعة :

# لها المساواة نبراس كان بهسا سرا من الشمس في وحي وتعميم (٩٦)

غير أن هذا الشعر الماسونى لم يستمر طويلا بعد العشرينات، وكأن فورته رافقت الفورة الماسونية خلال الحقبة ذاتها ، ثم هبطت بهبوطها .

#### ( ب ) الصحف :

يتبين من دراسة الصحف في تلك المرحلة ، مرحلة الاستقرار ان عدد الصحف التي اهتمت بالماسونية اهتماما عاما كان عددها عشر صحف بين يومية واسبوعية وشهرية • ومع أن معظم هذه الصحف تفاوتت اعمارها بين القصر مثل « الفلاح » و « الصادق » و المتوسط مثل « اللطائف » و « النظام » فمنها صحيفتان عمرتا طويلا ، وهما « المقتطف » ( ٢٦ عاما ) و « المقطم » ( ٤٦ عاما ) كما يتبين أن عدد الصحف التي اهتمت بالماسونية اهتماما خاصا. ، أي تخصصت فيها ، كان عددها سبع صحف • وكانت أولى هذه الصحف المتحف المجلة الماسونية » التي انشاها يوسف لفلوفة الصحف المتحف المجلة الماسونية » التي انشاها يوسف لفلوفة في الاسكندرية سنة ١٩٠١ ، وعهد بادارتها وتحريرها الى نقولا سابا • ولكن هذه الصحف السبع غلب عليها قصر العمر فلم تعش

اطولها عمرا اكثر من تسع سنوات ، وهي « الجريدة الماسونية » التي انشاها نقولا سابا في الاسكندرية سنة ١٩٠٣ · ومع ذلك امتدت هذه الصحفالمتخصصة الى خارج القاهرة والاسكندرية ، حين أنشأ محمد سيف النصر مجلة « الاخاء » في المنصورة سنة ١٩٣٠ ·

### (أ) الصحف ذات الاهتمام العام:

كانت الماسونية تحظى فى هذه الصحف بقسط ملحوظ ، ولكنه محدود فى النهاية داخل اطار الاهتمامات الأخرى المتنوعة ، ومع ذلك كانت تحرص على نشر اهم اخبار الحركة الماسونية واحداثها ، وكان بعضها يتولى الرد على اسئلة القراء الخاصة بالماسونية ، وتعد « المقتطف » من أبرز هذه الصحف التى كان يغلب عليها من الوقت ذاته ما طابع التحيز ، ولننظر هنا فى بعض ردود « المقتطف » على اسمئلة القراء لنرى الى اى مدى كان التحيز والدعاية والحاماة :

ا ـ فى عدد ابريل ١٩١٧ ثلاث مواد ، فى باب كانت المجلة تسميه و المسائل ، ردا على ثلاثة اسئلة من احد القراء ( الخواجه ايلى بلتنر ) من مصر عن فائدة الجمعيات الماسونية و وجوابه : و الغرض الأول من الماسونية التعاون على البر و فاذا قام اعضاؤها بما يطلب منهم ، وتعهدوا به عاشوا عيشة فاضلة ، وساعدوا بعضهم بعضا فى كل ماينفعهم ولايضر غيرهم، و أما السؤال الثانى فعن صحة انتظام ذوى المقامات فى الماسونية وسبب ذلك و وجوابه : وذلك صحيح وفى الماسونية مرغبات اخرى للاشتراك فيها غير ما تقدم مثل الرتب والنياشين وحفلات الأنس والملوك واصحاب المقامات الميل من غيرهم الى هذه الأمور و فلا عجب اذا اشـــتركوا في الماسونية و بل العجب اذا لم يشتركوا فيها » واما السؤال الأخير الماسونية و بل العجب اذا لم يشتركوا فيها » واما السؤال الأخير

فعن قبول النساء في الماسونية · وجوابه : « أن بعض الجمعيات الماسونية يقبل النساء بين اعضائها ، ولكنها قليلة · والغالب انها خاصة بالرجال »(٩٧) ·

Y - في عدد مايو ١٩٢٦ مادة في باب « المسائل » ردا على سؤال لقارىء من العراق حول حقيقة الماسونية و وجوابه: « هي جمعية تعاون لا تتعرض للدين ولا للسياسة ولذلك ينتظم فيها الناس من كل الأديان و وغايتها التعاون و وهي تهتم باختيار اعضائها من فضلاء الأنام ، وتبقى اشاراتها سرية ، حتى لايستعملها اناس لا خلاق لهم فيفسدوا عليها عملها ولما كان اكثر اعضائها من المتعلمين المتهذبين الذين لا يتسلط عليهم التدجيل شناها بعض المتجرين به ، وبعض رجال الأديان الذين توهموا انها مضادة لدينهم و مذا ، وغنى عن البيان أن الماسون غير معصومين في انتقاء الأعضاء ، ولكنهم يبذلون جهدهم كي لا يخدعوا ، ولا الماسونية تكفل تغيير الأخلاق الفطرية ، ولكنها تسعى الى ذلك جهدها بالبحث والمعاشرة »(٩٨) و

## (ب) الصحف ذات الاهتمام الخاص:

كانت الماسونية تحظى فى هذه الصحف بنصيب الأسد ان لم يكن بمجموع الصحيفة ومن الطبيعى ان تكون مثل هذه الصحيف المتخصصة محدودة الجمهور والانتشار ولهذا كان الطابع الغالب فى طريقة صدورها هو الصفة الشهرية ، ولم يكن منها سوى اثنتين نصف شهريتين ، وهما : « الجريدة الماسونية » التى اسسها فى الاسكندرية نقولا سنابا سنة ١٩٠٣ ، و « الاخاء » التى اسسها فى القاهرة رحمين فرجون سنة ١٩٠٦ ، ولكن الأولى لم تستمر اكثر من تسع سنوات بين انقطاع وانتظام ، فى حين توقفت الأخرى بعد بضعة اشهر ، ولكن كان من هذه الصحف واحدة اسبوعية ، هى بضعة اشهر ، ولكن كان من هذه الصحف واحدة اسبوعية ، هى

« الاخاء » التى تحمل الاسم السابق ذاته • وقد اسسها فى المنصورة محمد سيف النصر سنة ١٩٣٠ ولم تستمر اكثر من عامين • بل انها لم تلتزم طويلا بالطابع التخصصى ، وتحولت بسرعة الى الصحف ذات الاهتمام العام • وكان ينطق باسم المحفل الأكبر من هذه الصحف : المجلة الماسونية ، الميثاق •

وباستثناء و الجريدة الماسونية ، التي اتخذت شكل الصحيفة ذات القطع القريب من التابلويد حرصت الصحف الست الأخرى على اتخاذ شكل المجلة التي يتفاوت قطعها بين قطع « المقتطف ، وقطع المجلات الأسبوعية المعتادة ، ونظرا لتخصص هذه الصحف فقد كانت تحرص على نشر الأخبار والتفصيلات الصحفيرة التي تضيق بها الصحف ذات الاهتمام العام ،

من هذه الأخبار ما نشرته « المجلة الماسونية » في سبتمبر ١٩٠٢ عن محفل « نوفا أورورا » ، وهو اسم ايطالي معناه « الفجر الجديد » • يقول الخبر ذو التعليق :

«ساءنا ما وصل الينا من أن أحد اخوان هذا المحفل قد أباح الأحد الاخوان الغائبين عن احدى جلساته أسرار أعمال تلك الجلسة ومادار من الأقوال فيها بشأنه • فترتب على ذلك أن الأخ الذى استرق تلك الأسرار جاء مؤنبا أحد المحترمين الذين كانوا حاضرين في الجلسة ، وهو عضو في المحفل ، ومنبه فيه ، على ما قاله بشأنه • وقد أخبره بكل ما دار من المذاكرات في المحفل • فعلم أن الذي أباح له ذلك هو أحد الاخوان الأساتذة • وترتب على ذلك تقديم استعفاء ذلك المحترم من عضوية المحفل ومن وظيفته ، بقوله أنه لم يعد له ثقة بأن يبدى رأيا في المحذل بشأن أي كان ، خشية أباحة اسرار الأعمال • وقد علمنا أن المحفل نظر لهذه السهالة بعين الأهمية • وعين لها لجنة للبحث والتنقيب • وسيحاكم ذلك الأخ الثرثار على ما بدر منه مما يخالف قانون العشيرة «(١٩) •

واذا كان هذا الفسسبر التعليق أو التعليق الفسسبرى يكشف عن حرص الماسونية على سرية ما يدور داخل جلسسات محافلها ، فقد حرصت الصحف الماسونية أيضا على نشر أوامر الاستاذ الأعظم للمحفل الأكبر ، واخبار تحركاته ومايهم الماسونيين من شئون ومن ذلك ما نشرته « الجريدة الماسونية عن شسروط قبول « الأجانب » ، اى غير الأعضاء ، فى الماسونية ، وهى اربعة : ان يبلغ سن ٢١ سنة الا اذا كان من أولاد الاخوان الأساتذة وعندئذ يجوز قبوله فى سن الثامنة عشرة ، وأن يكون سليم الجسسم خاليا من العاهات المعدية ، وأن يكون حاصلا على العلوم الابتدائية بقطع النظر عن اللغة الأجنبية ، وأن يكون ذا صفة شريفة ولديه من الأقل الألب المايكفي لعيشه بحيث يكون أيراده السنوى ١٢٠ جنيها على الأقل الذي نشسات فيها ، وهي أن دلت على شيء فأنما تدل على أن المسونية ليسست ناديا أو منتدى مفتوحاً بغير تمييز طبقي أو اجتماعي ،

من الموضوعات التى نشرتها « الجريدة الماسونية ، فى نلك الوقت موضوع حول علاقة الماسونية بامور الدين · ويتلخص فى ان احد الاخوان ( اسمه فارس افندى ) من لبنان جاء الى مصحر مبعوثا من « دولة المتصرف ، هناك بغرض استمالة الرئيس الأعظم للماسونية المصحرية ومحافلها لمساعدته « فى مقاومة الاكليروس اللبنانى وتجديد انتخابه على المتصحرفية ، ولكن محاولته لم تجد الترحيب طبقا للفقرة الرابعة من محضر الجلسة التى عقدها المحفل، الترحيب طبقا للفقرة الرابعة من اجتماعاتها منعا باتا كافة الداولات الدينية والسياسية ، واختتمت الجريدة الموضوع بان « الماسونية المصرية جمعية خيرية الدبية ولا عمل لها الا اعانة الفقير ومساعدة المحتاج ، (۱۰۱) ·

ولم تكن هذه الصحف المتخصصة تقتصر على الأخبار والتعليقات والموضوعات الماسونية ، فقد كان شعار الجريدة الماسونية « جريدة اخبارية انتقادية حرة » وكان شسعار المجلة الماسسونية « مجلة ماسونية أدبية علمية اجتماعية تاريخية » وكان شعار مجلة الميثاق « مجلة ماسونية علمية أدبية فكاهية مصورة » ، وهكذا ،

ومع ذلك ظلت هذه الشعارات نوعا من الطموح الذى لم يستطع اصحابه تحقيقه ، وإن كانت أعداد هذه الصحف لم تخل من مواد ادبية أو طرائف بصفة خاصعة وقد كانت « الجلة الماسونية » على سبيل المثال عنشر عمن حين لآخر عصائد لأدباء المهجر : جبران وتعيمة وأبو ماضى والريحانى وكان بعض هذه الصحف ، ولاسيما « الأخبار الماسونية » ، يخصص قسما باللغة الفرنسية وكان القسم الفرنسى فى « الأخبار الماسونية » اللغة الفرنسية وكان القسم البير بزيات يكاد يكون الأصلى فى المجلة ، فى حين أن القسم العربى فيها الذى حرره « الأخ الفائق الاحترام » اسكندر فرج و « الأخ المحترم » موسى جرونشتين كان اقرب الى الترجمة عن القسم الفرنسى ومع ذلك نشرت شعرا ومقالات ومترجمات لمحمد الهراوى ومحمد بدران ومنصور فهمى وعلى الخفيف وشسكيب ارسالان على امتداد أعدادها الثلاثة وعلى الخفيف وشسكيب ارسالان على امتداد أعدادها الثلاثة

كان من بين المواد المترجمة في هذه المجلة التعريف الرسمي من تسسميه من الموادة الأولى من قانون ١٠ اغسطس ١٨٤٩ الماسوني ٠ وهذا نصها:

« الجمعية الماسونية جمعية خيرية فلسفية سيارة ترتكز على مبدأين عظيمين : المبدأ الأول الاعتقاد بوجود خالق الكون الأعظم • والمبدأ الثانى الاعتقاد بخلود النفس • وموضوعها التدريب على

الاحسان ، ودرس علم الأخلاق العام والعلوم والفنون ، وممارسة جميع الفضائل · وان شعارها في كل زمان ومكان هو الحرية · · والمساواة · · والاخاء · · »(١٠٢)

#### وعرفت المجلة الاله عند الماسونية بقولها :

« اله الماسون واحد عام غير مخلوق ، ابدى ، كلى القدرة ، عالم ، رؤوف ، خالق لكل ما يوجد بقوته القاهرة ، مدبر للعالم بحكمته ، يعامل عباده بالرأفة الأبوية ، منبع كل نور وعدالة ، انموذج الكمال ، يمتنع عن العقول ادراك ذاته ، ولايعرف الا بصفاته لهذا ترى الماسونيين يكتفون بالتعبير عنه بقولهم : مهندس الكون الأعظم » (١٠٣) ،

حر وعرفت الخلق الماسوني بقولها:

« الخلق الماسوني ليس كاثوليكيا ، ولا بروتســـتانتيا ، ولا يهوديا ، ولا محمديا ، ولكنه عام »(١٠٤) •

هذه المقتطفات تتردد بكثرة \_ وان كانت بعبارات اخرى \_ في الكتابات الماسونية الفرنسية بصغة خاصة، وهي كتابات تحاول \_ كما راينا \_ ان تضفى طابعا فلسفيا على الماسونية ، وان تربط هذا الطابع بشعار الثورة الفرنسية المشهور .

ومن الطبيعى أن تهتم الافتتاحيات ،أو المقالات الافتتاحية ، في هذه الصحف بالشؤون الماسونية و وفي بعضها تسجيل لكثير مما مر على الماسونية في مصر من تطورات و ففي افتتاحية العدد و من السنة ٢ للمجلة الماسونية بعنوان « يضع القارىء عنوانها » يطرح المحرر قضية ماسونية خطيرة و فهو يبدأ بالحديث عن انتشار الماسونية في مصر ، ولكن سرعان ما يدخل في صميم القضية حين يقول : « يدخل في العشيرة كل طامع بمساعدتها و فاذا لم تساعده

طمع بامرالها ، فاختلس ما تصل اليه يده وتسعه ذمته » وتلك - كما يقول - قضية من قضايا بشاعة الماسونية في القطر المصرى ولكن هناك غيرها « من نحو حب الرئاسة ، والتشامخ ، والتمسك بالراى، والتدليس في الوجوه ، والنميمة ، والوقيعة ، الى آخر ما يتسفل به السلطفل ويطاوعه ضميره الساقط » واختتم المحرر الافتتاحية بالاشلامة الى الأمر الذي اصدره الاستاذ الأعظم ادريس راغب بالتحارى عن طالب الالتحاق في قلم السلواق في المحافظات والمديريات والقنصليات » (١٠٠) .

لعل ما اشار اليه المحرر هنا يشكل في الحقيقة قضية اخلاقية لم تنجع الماسونية في مداواتها واذا كان ما كتبه يرجع الى منة ١٩٠٢ فقد مر بنا شيء من هذا التدهور الخلقي فيما حدث للافغاني سنة ١٨٧٩ ، وفيما صوره هو نفسه في الاستانة بعد ذلك وسوف غرى بعد قليل كيف ادى هذا التدهور الخلقي الى انقسام الماسونية وصراع اصحابها سنة ١٩٢٢ .

ولعله قد اتضح لنا الآن ان الفترة من ١٩٠١ الى ١٩٢٥ كانت فترة الصحافة الماسونية ـ بحق ـ فى مصر ، وعصرها الذهبى ، اى منذ صدور « المجلة الماسونية » سنة ١٩٠١ الى توقف مجلة « الميثاق » سنة ١٩٢٥ وبعدها تدهورت الصحافة الماسرنية المتخصصة حتى اختفت بعد سنة ١٩٣٢ ، ولم يعد للماسونية صوت اعلامى الا فى الصحافة ذات الاهتمام العام ، ولعله قد اتضح لنا الآن أيضا أن الماسونية ـ فيما عرضناه من كتبها وصحفها ـ كانت فى أساسها بضاعة الأقلية غير المسلمة ، من المسيحيين الشاميين واليهود المستوطنين ، بالرغم من اقبال المسلمين على محافلها ،

# النشــاط الاجتمــاعي:

ماذا كان نشـاط الماسونية في تلك المرحلة التي رفعت فيها شعار الخدمة الاجتماعية والبر والاحسان ؟

لقد استقرت الماسونية في تلك المرحلة كما رأينا ، ووجدت من الحكام وممثلي الاحتلال التشجيع والمباركة ، وأصدر انصارها كتبا وصحفا ، ونظم شعراؤها القصائد والأزجال ، وكثر عدد اتباعها وازدادت محافلهم • واصبحت ملء السمع والبصر كما يقولون • وبلغ من شهرتها عند الناس أن المسرح المزدهر في تلك الفترة اهتم بها وقدمها لجمهوره ٠ ففي اكتوبر ١٩٠٧ قدمت فرقة عزيز عيد مسرحية باسم « الماسون ، على خشبة دار التمثيل العربى ثم على خشبة و تياثرو الشيخ سلامة حجازى ، • وكانت المسرحية فرنسية في الأصل من نوع « الفودفيل » ، أي الكوميديا الخفيفة المصحوبة بالأغانى والموسيقى • وقد قدمت لأول مرة في باريس في سنة ١٩٠٥ ، وهكذا لم يكد يعضى على تقديمها هناك نحر عامين حتى ترجمت وقدمت في القاهرة • ومعنى هذا أنه كان لها جمهور • وفي سنة ١٩٢٨ التي كانت ذروة تلك المرحلة - كما راينا - اعادت فرقة يوسف وهبى تقديم المسرحية على مسرح رمسيس واشترك في تمثيلها مختار عثمان ومحمد عبد القدوس ، وتغير اسمها الى « الماسونية » وكان ذلك في شهر نوفمبر من تلك السنة ·

وقد عرض الناقد المسرحى محمد ترفيق يرنس لهذه المسرحية، وذكر أن الماسونيين في مصل وقتها ظنوا أنها تهاجمهم فاهتموا هامرها ، واستعلموا عنها ، حتى من الناقد نفسه · وتحدث عن الضجة التي اثارتها بسبب عنوانها ، وكيف كان الاسم سببا لاقبال الجمهور عليها ، وظنا منه أنه سيشناهد شيئا من أسرار الماسونية الزعومة وخفاياها الموهومة · والحقيقة أن الرواية لا تتعسرض

للماسونية بخير ولا شر ، وانما تتخذ من ادعاء بعض اشخاصها انهم ماسـونيون موضوعا لسلسلة من المواقف الفكهة والحوادث المضحكة »(١٠١) ومن الواضح أن تقديم المسرحية مرتين على هذا النحو كان من قبيل الاستفادة من وضع الاستقرار والشهرة الذى حققته الماسونية في تلك المرحلة ·

ومع ذلك لم يزد النشاط الاجتماعي للماسونية ، بصحفتها جمعية خيرية ، على التبرعات والولائم والمسحاهمة في المدارس واعانة الفقراء والمحتاجين ولاسيما من اعضائها أو اسرهم وهذه بعض الأمثلة :

الغ المرحوم محمد الزرو، وذلك بارساله الى المدرسة، والانفاق الأخ المرحوم محمد الزرو، وذلك بارساله الى المدرسة، والانفاق على تعليمه سنويا بمبلغ ستة جنيهات • كما قرر اعتماد صرف مبلغ ٢٠ جنيها لأولاد الأخ المحترم دونيس الرئيس السابق لمحفل راغب عن سنة ١٩٠٣ (١٠٧) • وفي الوقت ذاته اشترك محفل المقطم مع محفلي بدر حلوان واللطائف في تربية عشرين تلميذا من فقراء مدينة حلىان وتعليمهم الصنائع المختلفة • وقام شاهين مكاريوس بتعليم بعضهم في مطبعة « المقتطف » • وتعهد الثرى اليهودي سوارس ماحب سكة حديد حلوان بتسفير التلاميذ ، ذهابا وايابا ، دون مقابل (١٠٨) •

٢ ـ فى سنة ١٩٠٧ أقام محفل الصدق الماسونى حفلا فى دار النمثيل العربى ، خصص ايراده لمشروع الجامعة المصرية ، والقى فيه الشاعر حافظ ابراهيم قصيدة مطلعها :

ان كنتم تنسناون المسال عن رهب فنحن ندعوكم للبنل عن رغب(١٠٩) ۳ ـ فى سنة ١٩١١ نشرت مجلة « المنار » نقلا عن مراسل « المقطم » فى الاسكندرية أن « نخبة من الماسون ورجال الجمعيات الأخرى شارعون فى انشاء مدارس للتعليم المطلق من كل سلطة دينية يعلمون فيها التلاميذ على مذهب ابن رشد »(١١٠) ويبدو من هذا الخبر الذى قصد به الاساءة للماسونية أن المشروع لم يتحقق •

٤ ـ نى منة ١٩٢١ اقام المحفل الأكبر « وليمة ماسونية ، تكريما لكل من « حضرة الأخ كلى الاحترام صاحب السمو الأمير محمد على استاذ اعظم شرف للمحفل الأكبر الوطنى وحضرة الأخ فائق الاحترام صاحب المعالى سحد زغلول باشا رئيس الوفد المصرى ، (١١١) وفى السنة ذاتها تبرع محفل صدق الوفا رقم ٢٠٤ بالقاهرة بمبلغ خمسة جنيهات لاعانة منكربى حرب الأناضول (١١٢) .

لم يتجاوز النشاط الاجتماعى الماسونى المظاهر السابقة على الله وهى مظاهر لا تجعله متفردا فى عصره ، ولا تضفى عليه مكانة من نوع خاص واذا كان هذا النشاط مطلوبا بحكم القانون الماسونى السابق ذكره فقد كان محدودا بوجه عام •

#### التطبورات السلبية:

يمكن أن نعد التطورات السابقة جميعا تطورات ايجابية خدمت الماسونية ودعمت استقرارها في تلك المرحلة ، ومع ذلك شهدت الماسونية بعض التطورات السلبية التي أثرت في مكانتها وأدت الي تمزقها وتفتتها ، ولا سيما خلال المرحلة التالية ، ويمكن أن نجمل هذه التطورات في ثلاثة هي : الهجوم المضاد ، التورط السياسي ، الانقسام ،

#### (١) الهجوم المضاد:

لم تجد الماسونية ارضا مفروشة بالسجاد على الدوام في

مصر منذ دخولها • فقد كانت الأشواك تهدد مسيرها في كثير من الأحيان ، ولاسيما في مرحلة الاستقرار هذه وما تلاها • وتمثلت هذه والأشواك في الهجوم المضاد الذي واجهته بين حين وآخر • وبالرغم من أن هذا الهجوم كان محدود الانتشار ، لا يلقى أي عناية من الصحف التي يصحدرها الشاميون المسيحيون ، بما فيها و الاهرام ، ، فقد ظل قائما يجد متنفسا له في الصحف ذات الاتجاه الاسلامي مثل مجلة « المنار » والصحف ذات الاتجاه اللبيرالي مثل جريدة « السياسة الأسبوعية » وكثيرا ما كان هذا الهجوم يبدأ من نقطة التغلغل اليهودي في الماسونية •

ومن ابرز ما كتب فى هذا المجال مقال بعنوان « الخطر اليهودى ، لمحمد عبد الله عنان ، نشرته « السياسة الأسبوعية ، فى يوليو ١٩٢٨ • وفيه تحدث الكاتب عن خطر اليهود وما يسميه هؤلاء « خصومة السامية ، ، اى العداء للجنس السامى • واشار الى ما تعرض له حين أصدر كتابه « تاريخ الجمعيات السرية ، من الحملات العديدة فى الدوائر والصحف اليهودية فى مصر وغيرها • وكان قد تناول فى هذا الكتاب تاريخ الجمعيات الماسونية ، وتغلغل اليهود فيها • ثم أشار الى اعراض هذا الخطر وكيف أنها تتمثل فى المحاولة الخفية المنظمة لاستعباد العالم ومحو كل دين عدا اليهودية • وقال : « ان فكرة فوز اسرائيل على أمم الأرض جميعا مازالت تتقد فى صدور بنى اسرائيل ، وتتخذ فى عصر ان نوعا من العقيدة المقدسة ، حتى فى أذهان المتنورين والأحرار من مفكريهم » (١٦٣) •

فى الأسبوع التالى نشرت « السياسة الأسبوعية ، تعليقا على هذا المقال لمحمد كامل حسن من مدينة الزقازيق بعنوان « الخطر اليهودى أيضا : البناية الحرة فى مصر ، وفيه أيد الكاتب ما جاء فى المقال السابق عن « وجوه الخطر الماحق الذى سسوف يداهم

العالم يوما ما ، والعالم يسبح فى جو الخيال ، تاركا قادة اليهود يعملون فى الخفاء دون أن يثيروا الريب والشكوك بعملهم هذا تحت ستار جمعيات الاخاء التى يسمونها البناية الحرة ، ثم أضاف المعلق أنه بدأ حياته الماسونية منذ خمسة أعوام تقريبا · فقد دخلها باغراء الدعاية لها فى التضحية وخدمة الانسانية - كما يقول - ولكنه لم يعثر الا على نقيض تلك « المبادىء الغرارة الفاتنة » · بل وجد أن « أغلبية تلك الفئة ( الماسونية ) هم اليهود وهم الذين يقودون العشيرة تحت هذا الستار الخلاب ، وأن الماسون هم أظهر القرائن وأقواها على وجود الخطر اليهودى · واختتم تعليقه بأن « هناك من الأسرار الخفية مالو أذيع لروع العالم وأخطأ التقدير فى حكمه، وأمسى يرى تلك الفئة بالعين المجردة انما تعمل لهدم بقية الأديان دون دينهم » ووعد بالتكاتف لفضح الماسون واليهود (١١٤) ·

وبالرغم من أن عنان والمعلق على مقاله لم يعودا إلى الموضوع بعدها ، ولم يف المعلق بما وعد ، فقد انصرفت الجريدة عن الخوض في الموضوع ، ونشرت في اعقاب ذلك ما يشبه الاعلان عن براءة الماسونية مما نسب اليها • ومع ذلك ظل هذا المقال والتعليق عليه أعلى مظاهر الهجوم المضاد واكثرها جدية في تلك المرحلة •

## (ب) التورط السيياسي:

لعلنا لمسنا الحاح الماسونية ، من الناحية النظرية على الأقل، على عدم التورط في السياسة أو الدين • ومع ذلك لم تنج الماسونية في مصر من هذا التورط ، لا في المرحلة السلابقة للمحلة التاسيس لل كما راينا ، ولا في هذه المرحلة التي رسلخت فيها واستقرت أمورها • وقد تدرج التورط في هذه المرحلة من الاحتجاج على نفي سعد زغلول ومناشدة الملك فؤاد التدخل لاطلاق سراحه

- كما مر بنا - الى مناشدة أهل فلسطين التزام الهدوء والسكينة ومشاركة اليهود في بناء الوطن المشترك ·

اما الاحتجاج على نفى سعد ومناشدة الملك التدخل لاطلاق سراحه فيبدو ان الموجة العارمة في البلاد وقتها ضحد الانجليز وتصرفاتهم هي التي دفعت « السلطة الماسونية » الى اعلانه • فقد قدم عبد المجيد يونس حكاتب السر الأعظم في المحفل الأكبر - ذلك الاحتجاج بكلمة عنوانها « الماسونية والحالة الحاضرة » ، اشار فيها الى مارددته الصحف وقتها (يناير ١٩٢٢) عن سكرت المحفل الأكبر ازاء ما يحدث في البلاد ، وصمته عن الاحتجاج على اعمال السلطة العسكرية • واضاف :

ه ان من عادات الماسونية ، بل واجباتها ان تعمل فى الخفاء ولا تعلن اعمالها ، ولكن حيث انه مطلوب من المحفل الأكبر بالحاح ان يعلن ما فعله فى الظروف الحاضرة فانى ارسل لحضرتكم (يقصد مدير المجلة الماسونية ) صورة من الاحتجاج الماسونى الذى سبق رفعه للشروق العظمى والمحافل الكبرى الماسونية ، وقد وقع هذا النداء الأستاذ الأعظم ادريس ، (١١٥) ،

واما مناشدة اهل فلسطين التزام الهدوء ومشاركة اليهود في بناء الوطن المشترك فله قصة طريفة وتتلخص هذه القصة الطريفة في أن حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصبهيونية العالمية توقع وانصاره في مطلع سنة ١٩٢٢ أن يقوم عرب فلسطين - كعادتهم - باعمال عنف ضد اليهود اثناء احتفالاتهم بعولد نبيهم موسى ، فطلب من ممثل المنظمة في القاهرة العمال على توجيه بيان من بعض اهل الثقة في مصر الى عرب فلسطين لحثهم على التزام الهدوء أثناء الثقة في مصر الى عرب فلسطين لحثهم على التزام الهدوء أثناء الثقة في مصر الى عرب فلسطين لحثهم على التزام الهدوء أثناء الثان التي يشهدها يهود من مختلف بلاد العالم وتوصل

مندوب المنظمة عن طريق احمد زكى باشا مدير دار الكتب ( و شيخ العروبة ، فيما بعد ) الى طريقة لاصدار هذا البيان عن رئاســـة الماسونية في مصر ، التي يمثلها المحفل الأكبر الوطنى المصرى ، مقابل الف جنيه •

لقد نجحت المحاولة الصهيونية بالفعل ، واصدر المحفل الأكبر البيان المطلوب بتاريخ ٢ ابريل ١٩٢٢ ، وهو موعد سابق على موعد احتفالات المولد ، ووقعه ادريس راغب الأستاذ الأعظم للمحفل وهيئة مكتبه ، وكان بعنوان « نداء الى اهالى فلسطين » من « المحفل الأكبر الوطنى المصرى للبنائين الأحرار القدماء المقبولين » وقد كتب بصيغة خطابية ، ووجه الى جميع فئات فلسطين وطوائفها كباراً وصغارا ، رجالا ونساء ، ودعا الجميع الى افساح المجال لليهود في سبيل فائدة الوطن المشترك وعظمته ، وتوفير اسباب السلام والوئام والتسامح وحقن الدماء ، وخص عرب فلسطين بالعمل على تحقيق هذه المطالب ، وعد كلماته ممثلة لمصر ، الشقيقة الكبرى ، ( راجع نص النداء في الملاحق ) ،

ويبدو ان هذا النداء وصل اهل فلسلطين عن طريق المنشورات لا الصحف ثم مالبثت الصحف في مصر ان اشارت الى وصوله الى ايدى الفلسطينيين وعندئذ نشرت جريدة «النظام» النص الكامل للنداء تحت عنوان « العشيرة الماسونية والمحفل الأكبر الوطنى المسرى » ومع أن الجريدة كانت من الصلحف المهتمة بالماسونية ، وكان صاحبها ومحررها سيد على الحريرى ماسونيا فقد وقعت الموضوع بتوقيع « ماسوني متألم » ، واغلب الظن انه هي نفسه صاحبها ومحررها ، وقد استهل الموضوع بقوله :

« الجمعية الماسونية جمعية خيرية تقوم على مبدأ مساعدة الضعفاء والمساكين ، والدفاع عن الحرية ، والانتصاف للمظلوم ·

ولم نكن نعرف انها جمعية سياسية تتداخل في امور الشعوب ، وتتصرف في شؤونها ، وتدءوها للاستسلام لمغتصبي حقوقها الا اليوم ، عندما قرانا الرسالة التي نشرتها زميلتنا « الأهرام » الغراء من يافا ، وهي تتضمن الرد على المنشور الذي ارسله المحفل الأكبر الوطني المصري الى اهالي فلسطين يدعوهم الى الاستسلام للصهيونية وتركها تعمل ما تشاء في بلادهم ، ويطلب أن لا يتعرضوا لها في اغراضها القومية ، ١٦٦) .

ثم ابدى المحرر دهشته من تدخل المحفل على هذا النحو ، وكيف « كان يابى ان يبدى رايه فى المسالة المصرية ، مدعيا ان الجمعية الماسونية جمعية خيرية لا دخل لها فى السياسة وكانت دهشتنا اكبر لأن تلك الدعوة التى ارسلها المحفل الأكبر الى الحواننا الهالى فلسطين كانت مرسللة باسم الأمة المصرية التى تطالب بحريتها ، وأبدى لومه الشديد لما حدث من المحفل ، ثم تلاه بنص المنشور كاملا وعقب عليه بما رد به محفل يافا من الاحتجاج والاستنكار واختتم التعليق بعبارة : « فهل لا يرى المحفل الأكبر الوطنى المصرى فى هذا الكلام مايخجل ؟ كفى »(١١٧) .

ولم يكن محرر « النظام ، يعلم - فى الغالب - قصة الضغط الصهيونى من اجل الحصول على هذا النداء · فهذه القصة كشفتها أوراق وايزمان ورسائله التى جمعت ونشرت سنة ١٩٧٧ · ولكن يتبين من تقديمه للموضوع أنه كان على علم بجانبها المتعلق بممثل المنظمة الصهيونية فى القاهرة ، وجهوده فى هذا السبيل :

لم يكن فى النداء دعوة صريحة لقبول الوطن القومى اليهودى فى فلسطين ، ولا اعتراف بحق اليهود فيه ، وانما كان فيه الحاح على فكرة « الوطن المسترك » ، وهى ذاتها الفكرة التى روجتها الصهيونية فى مصر وقتها ، حتى تجد عن طريقها منفذا الى البقاء

والنشاط داخل القاهرة والاسكندرية ومع ذلك كان النداء جريئا ، لا في كلماته وحدها ولكن في توقيته أيضا فقد استقر الانجليز على وعدهم الذي أعلنه وزير خارجيتهم آرثر بالفور سنة ١٩١٧ وربدأت الصحف الوطنية في مصر في اثارة القضية ولم ينتظر كبير الماسونيين حتى ينجلي الأمر ، فظهر بمظهر الملكي أكثر من الملك واذا كانت طبيعة مواقف ادريس راغب السابقة من الانجليز كفيلة باصدار نداء كهذا ، فقد كان من الطبيعي أن يثير النداء ازمة خطيرة داخل صفوف الماسونيين ، ومعركة في الصحف المصرية والفلسطينية على السواء

وما هى الا ايام حتى ظهرت ردود الفعل من جانب الماسونيين انفسهم · فقد اعلن محفل ممفيس التابع للمحفل الأكبر الايطالى انه يدعو جميع الماسونيين باسم الماسونية العامة الى جلسة يوم ٢٩ ابريل ١٩٢٢ لمناقشة النداء السابق وعلاقته بالواجب الماسونى ويرحب « بأراء الباحثين في الموضوع بحرية تامة ، بلا التفات الى تابعية المتكلم لأى شرق من الشروق ، مع مراعاة المصلحة الماسونية العامة ، وجاء ذلك في صورة دعوة وزعها المحفل بتوقيع استاذه ميخائيل بشارة داود ، (١١٨) ·

قبل يوم واحد من انعقاد هذه الجلسة كان ادريس راغب والموقعون معه على النداء السابق قد تراجعوا عن موقفهم ، فاصدروا بيانا الى أهل فلسطين استهلوه بالاشارة الى ما أحدثه نداء المحفل الأكبر الوطنى المصرى من « سوء تفاهم يوجب الأسف » وانكروا أنهم أرادوا بندائهم « مصادمة عواطف الفلسطينيين » ، وانما أرادوا عدم حدوث شغب أثناء مولد النبى موسى الكليم • أما وقد مر المرلد بسلام فيبقى للفلسطينيين الحرية التامة في قبول ادماج الصهيونيين الوافدين من الخارج أو رفضهم • ( راجع نص البيان في الملاحق )(١١٩) •

ومع أن هذا البيان الاعتذارى لم ينشسر في مصر الا في الخامس من شهر مايو ، أى بعد نحو ثلاثة أسابيع على نشر النداء الأول ، فقد كان حذرا في تناوله لموضوع الصهيونية ومحايدا في موقفه منها ، أذ يقول : « أما الصهيونيون الذين يفدون من الخارج ويستوطنون فلسطين فللفلسطينيين أنفسهم الحرية التامة في أن يحكموا أذا كانوا يقبلون ادماجهم في العنصر الفلسطيني من عدمه ولكن يبدو أن قصة الضغط الصهيوني على المحفل كانت قد تسربت الى الكثيرين ، أذ يقول البيان في ختامه أن المحفل يبرأ أن يكون العوبة في أيدي غرض أي شخص ، « لأنه لم يقدم على نشر النداء الاحبا في أن يرى السلام سائدا بين جميع العناصر التي تتآلف منها الأمة الفلسطينية الكريمة ، «

لقد جاء « النداء » مطولا ، متحمسا ، متعاطفا مع اليهود والصهاينة على السواء برغم عزفه على نغمة الوطن المشترك · ولكن « البيان » جاء اعتذاريا حذرا بما لايتناسب مع الموضوع أو الغرض ومع ذلك جاء الاثنان تعبيرا عن التورط الذى واجهته الماسونية في تلك المرحلة · ولولا دعم الانجليز لها ، وانشغال الحركة الوطنية عنها بقضية الاستقلال ، لواجهت هجوما من الخارج ، أى من خارج صفوفها · ومع ذلك أيضا ، جاء هذا الهجوم من الداخل ، أى من داخل صفوفها ، حين اشتد الصراع بين أهلها ، على أثر أزمة التورط الخطيرة · ونجم عن هذا الصحواع انقسام في صفوفها ·

## (ج) الانقسام:

من الواضح \_ مما نشرته الصحف في تلك الفترة \_ أن هذا التورط التطوعي الماجور من جانب المحفل الأكبر ورئاسته احدث لفطا كبيرا داخل المحافل وصفوف أعضائها · ومن سوء حظ رئاسة

المعفل الأكبر ان تورطها جاء في وقت اشتد فيه سلامه الغليان الوطني ضد الانجليز في اعقاب نفي سعد زغلول ورفاقه ، واستعد فيه ادريس راغب للدخول في انتخابات المحفل السنوية التي اعتاد الغوز فيها منذ تنصيبه استأذا أعظم سنة ١٨٩١ · ويبدو أن عناصر ماسلونية كثيرة بدأت في التحرك في الخفاء ، وأن عملية تعرد واسعة جرت خلال الأشهر القليلة التالية · وداخل هذا الاطار بدأ اسم الأمير محمد على ، ولى العهد ، في اللمعان كبديل لراغب ·

وفى ٢٨ سبتمبر ١٩٢٢ عقد المحفل الأكبر فى مقره بشارع نربار بالقاهرة جلسة لاجراء الانتخابات ، ولكن الجلسة امتلأت بالأجانب ، أى غير المنتمين للماسونية ، وحدث هرج ومرج ، خرج على أثره ادريس راغب غاضبا ومؤجلا للانتخابات • ولكن المتمردين استمروا فى التداول بعد انصرافه ، ثم اجروا انتخابات فاز فيها الأمير محمد على بمنصب الأستاذ الأعظم •

لم يقف ادريس راغب مكتوف اليدين ازاء ما حدث وقد السرع في الثالث من اكتوبر بعقد جلسة اخرى في مقر المحفل واعلن فيها عدم اعترافه بمشروعية الانتخابات التي جرت في غيابه وتحدث عما حدث في الجلسة السابقة من فوضى مدبرة شارك فيها بعض الأجانب مما اضطره الى تأجيل عملية الانتخاب وثم قام باجراء الانتخاب، فكانت نتيجته فوزه بمنصب الأستاذ الأعظم ولهوز بعض انصاره من اليهود بمناصب رئيسية ، مثل سلمون جولدشتين الذي اختير « امين خزينة اعظم » ، اى امين صندوق ، والبرت بزيات « مرشد أول أعظم » كما أجرى جرد لصندوق الخيرات بالمحفل ظهر منه أن الصندوق لا يحتوى الا على جنيه وأحد وثمانمئة وستين مليما (١٢٥) وطالب راغب بوقف كثيرين من الاخسوان ومحاكمتهم على منا اقترفوه في حق المحفل ورئاسته وكان هؤلاء ومحاكمتهم على منا اقترفوه في حق المحفل ورئاسته وكان هؤلاء

الاجتماع السابق غير مشروع ، وأن محمد على نفسه لا حق له في الترشيح أو الفوز ، لأنه لم يكن عضوا عاملا بالمحفل ، ولم يسبق انتخابه رئيسا لأى محفل ، ولا في منصب عال بالمحفل الأكبر ذاته .

ولم يكتف راغب بهذه الاجراءات ، بل اصدر أوامره بوقف بعض اعضاء المحفل الأكبر ، وكذلك بعض المحافل التابعة له ٠٠ واندر محمد على ببرقية في ٩ اكتوبر وخطاب في اليوم التالي ٠ ثم اصدر امرا بايقافه عن الأعمال الماسونية تمهيدا لمحاكمته ٠ كما اوقف عددا من الأعضاء اليهود المتشيعين للأمير ، وهم : صامويل ليفي ، شنطوب ليفي ، ايلني حتويل ، ماركو كوهين ، موريس دانا ، ايزاك كروب ، شالومه لزرع ٠ واعلن أن هؤلاء سيقدمون للمحاكمة، ثم أصدر منشورا لعموم المحافل الماسونية حول الموضوع ، واخطر المحافل الأجنبية بما حدث ٠

ارجع راغب السبب في هذا التمرد الى انه أوقف بعض الاخران لارتكابهم مخالفات ماسونية ، واعلن عن تقديمهم للمحاكمة خلال الشهر الصيف ، ولكنهم تآمروا عليه ، وأوعزوا الى الأمير محمد على بالتقدم والترشيح لمنصب الأستاذ الأعظم ، ثم تجمهروا داخل مقر المحفل جالبين معهم عددا من « الأجانب » ، وارغموه ( راغب ) على سحب أوامر ايقافهم • ولكن راغب لم يذكر قصة النداء كسبب للتمرد • ومن الواضح أن قادة التمرد كانوا هم انفسهم الأعضاء اليهود الذين ذكرنا أسماءهم • ويبدو أن الخلاف بينهم وبينه كان اليهود الذين ، الذى حاول فيه تخفيف وقع ندائه السابق •

ولم يقف الأمر عند هذا الحد · فقد تطورت الأمور بعد ذلك بطريقة درامية · أذ رفع راغب دعوى مستعجلة ضد المتمردين ، وصدر حكم فيها في ٢٨ اكتوبر يقضى بتعيينه حارسا قضائيا على المحفل لحين الفصل في النزاع · ولكن محمد على وانصاره عدوا

الحكم باطلا في شكله وموضوعه وقام عدد منهم بالاستيلاء على اوراق المحفل ومن بينها نصوص المعاهدات التي عقدها راغب مع الشهدروق الأجنبية وفي الوقت ذاته تحالف الموقعون على نداء المحفل وبيانه السابقين ضد راغب وانضموا الى محمد على وبدات سلسلة من التحرش بين الفريقين وأصبح المحفل الأكبر ذا هيئتين واحدة برئاسة محمد على والأخرى برئاسة ادريس راغب وتجمع انصار الأول فأصدروا مجلة « الميثاق » في ١٥ مايو ١٩٢٤ بعد أن توقفت « المجلة الماسونية » التي اصدرها راغب وبعد أن توقفت « المجلة الماسونية » التي اصدرها راغب و

لقد حدث الانقسام على اى حال ، وبدأ انصار محمد على يتحدثون عن خصومهم مستخدمين تعبير « فريق الخوارج » كما سماهم عبد المجيد يونس كاتب السر الأعظم (الأمين العام) للمحفل الذي شغل منصبه في العهدين(١٢١) • وبدأ أنصار أدريس في الكيد لخصومهم • ومن ذلك انهم ابلغوا السلطات ان المحفل الذي يراسه محمد على يعقد اجتماعات سياسية ، وانه اقام حفلا في ١٠ ديسمبر ١٩٢٣ القيت فيه كلمسات رخطب معادية للملك • رحققت النيابة العامة في البلاغ ، واكتشفت - كما يقول يرنس - أن المحفل الأكبر الوطنى المصرى « بعيد عن الاشتخال بالأمور السياسية ، وان القصائد والخطب التي القيت في تلك الحفلة تضمنت الدعاء وشعائر الاخلاص والولاء للمقام الأعلى ولولى العهد الكريم كما ذكر ذلك بجريدة « المقطم ، مفصلا ، (١٢٢) · وعلى مدى عام بعد ذلك ظل التراشق والكيد بين الفريقين قائمين · وحاول انصار محمد على وضع حد لهذا ، فاصدروا المنشورات والبيانات طالبين من الكتاب من ابناء العشبيرة عدم الخوض في الخيبلافات القائمة بين الفريقين (١٢٣) • ومع ذلك انتهت الأزمة باستقرار رئاسة المحفل للأمير محمد على ، وخروج ادريس راغب ملوما محسورا ٠

يقول حنا أبو راشد \_ أحد الشاميين الذين عاصروا تلك المرحلة ونشطوا خلالها \_ مصورا ما حدث :

« في عام ١٩٢٢ اسر الوشاة في اذن الملك فؤاد ان البرنس محمد على ولى العهد سيتولى الأسهانية العظمى للمحفل الأكبر الوطنى المصرى ، ويسنده الأخ عبد المجيد يونس السكرتير الأعظم، حتى اذا تمكن استولى على عرش مصر بحراب الانجليز ، فطلب الملك من ادريس راغب ان يرشح نفسه ، يناصره محمد رفعت بك ولم يحن تاريخ الانتخاب حتى حشد الفريقان مئات من الموظفين والأعيان في صفوف الناخبين ، وهم لا يفقهون من الماسونية الا اسمها وهذا الجهل دفعهم الى حرم الهيكل وخزائن السكرتارية ، ونثروا أوراقها بعد احراقها ، وبين صفوف الثائرين صعد محمد على على عرش الأستاذية ،

#### ويستطرد أبو راشد قائلا:

« وبعد انشقاق المحفل الأكبر المصرى على نفسه بصلورة مستهجنة خرج جماعة من زعماء الماسونية ، ومنهم الاخوان حسن نشات باشا والسيد على باشا ومحمد رفاعة بك ومحمد رفعت بك ، واحيوا « الشرق الأعظم المصرى » برئاسة الأستاذ الأعظم ادريس بك راغب ، واتخذوا له مكانا في عمارة مانوزاردى ، وضموا اليه جملة محافل ، ثم نودى بالأخ محمد رفاعة بك استاذا أعظم ومحمد رفعت السكرتير الأعظم و وذلك بعد وفاة ادريس بك راغب الذى ضحى بماله وفكره في سبيل المحفل والشرق الأكبر » وضمى بماله وفكره في سبيل المحفل والشرق الأكبر »

#### ويستطرد مرة أخرى:

« ولم ينحصر هذا الانشقاق بداخلية المحفل الأكبر · بل تعداه الى انحاء الشرق الأوسط ، حيث أن جميع المحافل كانت تشتغل

تحت رعاية المحفل الأكبر الوطنى المصرى · فمنها من تبع الشيرق الأكبر الذي يراسه ادريس راغب ومنها من تبع المحفل الأكبر الذي يراسه البرنس محمد على ، (١٢٤) ·

ولما تفاقم الانشقاق تالفت لجنة عام ١٩٣٤ - كما يقول ابو راشد - بهدف اصلاح المحافل وراب الصدع فيها وتكونت اللجنة من خمسة ماسونيين هم: ابو راشد (رئيس محفل المير الصعيد) ومحمد فاضل (باشا) وفريد قسيس (رئيس محفل عمانوئيل) ومصطفى حلمى عزب، وعبد السلام فهمى (بك) وقد نجحت هذه اللجنة في مهمتها كما يقول صاحب الرواية ولما شغر منصب الاستاذية العظمى بوفاة محمد رفاعة عرض المنصب على احمد ماهر (باشا) فقبله وانتخب استاذا اعظم(١٢٥) وظل يشغل هذا المنصب حتى مصرعه عام ١٩٤٥ وفي عام ١٩٥٠ تولى فؤاد سراج الدين (باشا) الاستاذية العظمى حتى قيام الثورة ولما

غير ان هذه المرحلة كلها انتهت مع قيام دولة اسرائيل عام ١٩٤٨ وكانت الماسونية - كما راينا - قد فقدت المكثير من احترامها ، حتى عند بعض انصارها وكان للتطورات السلبية اثر فى فقدان هذا الاحترام ولم ينجح زعيمها محمد على وخلفاؤه فى ان يقوها شر التورط فى السليسة بعد ازمتها الخطيرة عام ١٩٢٢ فقد ظلت تتدخل فى قضية فلسطين ، ولاسيما فى السنوات وكان ابرز مظاهر التدخل اذاعة المنسورات الجهاد الفلسطينى وكان ابرز مظاهر التدخل اذاعة المنسورات بغرض التوفيق بين العرب واليهود ، وارسال الوفود الى فلسطين للمعمى من اجل هذا الترفيق وبسبب هذا كله وقعت السلطات الماسونية فى مصر فى التوفيق ورئيسها محمد على طريق دائم مع اللجنة الفلسطينية العربية ورئيسها محمد على طريق الكتابة الى الصحف ،

الغصل الثالث

مرحلة الانقراض

كانت المرحلة الأخيرة ( ١٩٤٨ – ١٩٦٤ ) من مراحل الماسونية في مصر اقصر والخرس من المرحلتين السابقتين ولكنها تميزت ببعض التغيرات الجوهرية التي اثرت في مسار الماسونية وحركتها واهم هذه التغيرات ظهور اسرائيل وهجرة اعداد كبيرة من اليهود اليها أو الى غيرها وقيام الثورة في ٢٣ يوليو ١٩٥٧ وتغييرها الشامل لموجه الحياة في البلاد وجلاء الانجليز في يونيو ١٩٥٤ وبهذه التغيرات الثلاثة فقدت الماسونية مساحة كبيرة من الأرض التي تقف عليها ومن خلالها انطلق الكتاب في التأكيد على الربط بين الماسونية والصهيونية الذي ظهرت بوادره في المرحلة السابقة ومرت الماسونية بثلاثة تطورات أساسية :

- ١ ـ ازدياد الدعاية المضادة •
- ب الانكماش التسريجي للمحافل
  - ج ـ اهمال النولة •

وفيما يلى نناقش كل تطور من هذه التطورات الثلاثة على حسدة :

#### (١) ازدياد الدعاية المضادة:

لم تشهد المرحلتان السابقتان - مرحالة التاسيس ومرحلة

الاستقرار ـ دعاية مضادة مثلما شهدت في هذه المرحلة وقد النصبت هذه الدعاية المضادة على صلة الماسونية بالصهيونية ومهما دافع اصحاب الماسونية في اوربا عن حيادها في هذا المجال فقد قدم اصحابها في مصر \_ في سنة ١٩٢٢ ـ وقودا مهما لاشتعال هذه الصلة ، وهي صلة أقل ما يقال عنها في ضوء ما مر بنا ـ انها جاءت نتيجة تشكيل اليهود مر كزقوة في المحافل ، وتسلل الممهاينة منهم داخل صفوف الماسونية لاستغلالها على النحو الذي حدث ومهما كانت براءة ادريس راغب ، وحسن نيته في تأثره بالضغط الصهيوني ، فليس من المكن اعفاؤه من مسؤولية مساعدة الصهيونية والانقياد لرغباتها ولو كان الأمر امر تهدئة الخواطر في فلسطين وقتها ، حتى يمر مولد النبي موسى بسلام ، المناحتاج هذا الأمر الي تلك الديباجة الطويلة ، أو الزج بفكرة الوطن المشترك التي كان الصهاينة في مصر يروجونها في صحفهم ، في سبيل كسب عطف الصريين على قضية اضطهاد اليهود .

لقد ظهر في المرحلة السابقة نحو ٢٦ كتابا مؤلفا ومترجما عن الماسونية لم يكن بينها سوى كتاب واحد ضدها ، وهو كتاب و تاريخ المجمعيات السرية والحركات الهدامة ، لحمد عبد الله عنان ومع ذلك فهذا الكتاب ذاته لم يقتصر على الماسونية ، وانما تناولها ضمن الجمعيات السلمية الأخرى ، ولم يظهر في المرحلة الأخيرة عنها سوى كتابين دعما العداء لها ، وهما : الصلميونية والماسونية لمبد الرحمن سامى عصمت ، الجمعية الماسونية : حقائقها وخفاياها لأحمد غلوش ولكن الكتابين لم يكتبا بطريقة علمية مقنعة ، وانما غلب عليهما الانشاء والتعميم والتحيز ،

واذا كانت الصحف الماسونية المتخصصة توقفت قبل بداية هذه المرحلة فقد بدات الصحف ذات الاهتمام العام في نشهر الدعاية

المضادة للماسونية خلال هذه المرحلة الأخيرة · كما بدات الصحف التي تمادت في تأييدها للماسونية في التراجع عصصت موقفها مثل و المقتطف ، ، أو التخفيف من التمادي مثل و المقطم عصصت .

لقد كانت « المقتطف » \_ كما راينا \_ اقرب الى \_ المنبر النظرى للدعوة الماسونية • ولكنها ظهرت فجاة بموقف مصحاد تماما فى مارس ١٩٠٠ • ففى عدد ذلك الشهر نشرت مقالا درت توقيع بعنوان بفمائل الماسونية : لا حرية ولا الحاء ولا مساواة ، \_ فى هذا المقال تتلخص الدعاية المضادة خلال المرحلة على نحو الل غوغائية مما نشر بعد ذلك • ويبدو من اسلوبه أن كاتبه نقولا الحد الذى تولى تحرير المجلة خلال سنتى ١٩٤٩ \_ • ١٩٥٠ • وكان حد نشر بمجلة والرسالة » عقب اشتعال الحرب فى فلسطين سنة \_ ١٩٤٨ سلسلة طويلة من المقالات ركز فيها على فضح تاريخ اليهرد \_ الصهيونية •

## واستهل الحداد مقاله بقوله:

« الماسونية كما فهمناها هي جمعية يقال انها سيرية وندن نعلم الا سر عظيم الشان فيها أو مفيدا للبشرية والصحارة سوى علامات الدرجات ومؤامرات سرية مختلفة الأغراض وفيما سوى ذلك فهي في دعوى اصحابها جمعية انسانية تأمر بالمصحوف وتنهى عن المنكر و هاتان الوصيتان من مزايا القرآن والاستخيل ومن مبادىء النصارى والمسلمين و فاذا لم يكن للماسونية تعليم آخر أفضل من هذين التعليمين فلا لمزوم لها وأذا كان الاستخيار والقرآن لم يرقيا الروح الانسانية في البشر فتعاليم الماسونية حميد تستطيع أن ترقى البشر في الفضيلة والانسانية » والنسانية » والنسانية » والنسانية » والانسانية » والانسانية » والانسانية »

ومضى بعد ذلك فتحدث عن المسيحية والاسلام العلام لل لزوم لقول بعدهما • وقال ان العالم لا تنقصه ديانة ولا جمعية تعليمية ،

اعظم للمحفل الأكبر الوطنى المصرى · وأصدر المؤتمر الماسونى المثالى المنعقد في بيروت في يونيو ١٩٥٠ قرارا بتاييد المحفل المصرى « برئاسة صاحب الشوكة معالى فؤاد سراج الدين باشا ، (١٢٧) ·

#### (ج) اهمــال الدولة:

كانت حرب فلسطين عام ١٩٤٨ بداية النهاية للماسونية في مصر ، وبداية مرحلة جديدة شهدت العديد من التغيرات العنيفة ، وعلى راسها انقلاب النظام في مصر • ولكن النظام الجديد الذي حل في ٢٣ يوليو ١٩٥٧ لم يمس الماسونية على الفور ، أو بالتدريج، مثلما مس جميع مؤسسات النظام القديم • فقد اهملتها الدولة ، وتساقطت أوراقها ، وانفض سامرها • ومع ذلك لم يحدث هذا كله دفعة واحدة • ففي يونيو ١٩٥٣ ، أي بعد نحو عام من بداية النظام الجديد نشرت مجلة « الفن » تحقيقا مصورا بعنوان « الفن تتسرب الى القاعات السرية بالمحفل الماسوني : تثبيت يوسف وهبي رئيسا لمحفل الفنان المصرى ، وتكريس محسن سرحان » وجاء في هذا التحقيق المدعوم بالصور :

رالسونیة بجمهور کبیر من الفنائین الماسون ، نذکر منهم یوسسف وهبی ومحسن سرحان وفرید شوقی واحمد کامل مرسی ومحمود الملیجی وفؤاد شفیق وعبد السلام النابلسی وحلمی رفله وحسین ریاض ومحمود فرید وعیسی احمد وعلی رشدی واحمد سعید وغیرهم کثیرون ۰۰ ومن فرجة فتحت قلیلا شاهدنا محسن معصوب العینین ، وقد وقف بین یوسف وهبی وعیسی احمد ۰ وکان کل منهما پرتدی الزی الرسمی للماسون ، شاهرا بیده سیفا من الخشب ، حلق به علی راس محسنسرحان ۰ واغلقت الفرجة ، وانقطع کل اتصال علی راس محسنسرحان ۰ واغلقت الفرجة ، وانقطع کل اتصال بیننا وبین ما یجری فی الداخل ، (۱۲۸) ۰

ومن الواضح في هذا الكلام أن الفنانين لم يجدوا مايمنعهم عن هذه المظاهرة الماسونية ، وأن يوسف وهبى ورفاقه شكلوا محفلا طائفيا ، بمعنى الاقتصار على طائفة المثلين وفناني المسارح والسينما ولا ندرى طبيعة عمل هذا المحفل ، ولكن يبدو أنه كان نوعا من المظهر الاستعراضي دون جدية •

عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر في اكتوبر ١٩٥٦ تاثر موقف اليهود داخل البلاد بالطبع ، وبدأت هجرتهم مرة اخرى في اعقاب العدوان واصدر المحفل الأكبر الوطني المصرى قرارا بوقف و نشاط الاخوان اليهود في الناحية الماسونية ، وبرر ذلك بأنه ابعاد المشبهات والظنون عن العشيرة وخدمة لليهود الاخوان انفسهم ، على حد تعبير صيغة القرار ، وعندما هذا المرقف اصدرت بعض المحافل بيانا آخر طلبت فيه من اليهود « العودة الى نشاطهم » ، ولكن يبدو ان هذا البيان لاقي معارضة شديدة داخل المحافل الماسونية ، يبدو ان هذا البيان لاقي معارضة شديدة داخل المحافل الماسونية ، واستمسك البعض الآخر بالبيان الأول وعده البعض غير قانوني ، واستمسك البعض الأخر بالبيان الأول الذي قضي بتجميد عضوية اليهود ، ويبدو أيضا ان ذلك جاء بايعاز من السلطات أو كنوع من حسن النية من جانب الأعضاء الماسونيين المصريين من غير اليهود ، وقد حذر قرار المحفل الأكبر – كما فسره هؤلاء – الاخوان الماسـونيين من الخـافة حتى لا تقع التفرقة والانقسام بين صفوف العشيرة (١٢٩) ،

هذه التطورات الثلاثة كانت سلبية في الحقيقة من منظور الماسونية وقد ساهمت للمن الوقت ذاته للمن بلورة تطور آخر سلبي ، أو هو التطور الأخير اذا شئنا الدقة وفقي ١٩٦٤ ابريل ١٩٦٤ أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا بحل الجمعيات والمحافل المنونية وهذا نص القرار كما نشرته صحيفة « الأهرام » في اليوم التالي :

« اصدرت الدكتور حكمت ابو زيد ، وزيرة الشئون الاجتماعية، المس قرارا بحل الجمعيات الماسونية ، وهى : الحفل الماسوني اليوناني ، ومحفل خوفو في القاهرة ، والمحفيل الأكبر الوطني لوادي النيل بالاسكندرية وفروعه بالاسماعيلية وهي محافل اسماعيل وزيتون والمساواة ، وجمعية الشيرق الأكبر المصرى وفروعها في بورسعيد وفروعها بمحافظات بورسعيد والقاهرة والاسماعيلية وهي محافل التوفيق وسولون وفينكس ولايركيبون والتحرير واوزوريس وفتراتيوس ، ومقام سيولون ولايرنيكون ، والقومية وجاريبالدي وجلوث ، ومقام ابزيس ، والوحدة ، ومقام جلوت ، واسماعيل رقم ٢ ، وهرميس ، وايزيس ، والجمعية الخييرية الماسيونية بالمنصورة .

« وينص القرار على أن تقوم مديريات الشؤون الاجتماعية بتعيين من يقوم بتصفية الجمعيات التى تقع فى دائرة اختصاصها ، وتوجيه أموال الجمعيات الماسوذية جميعها بعد التصفية الى اللجان الفرعية لمعونة الشتاء فى المحافظات التى تقع فى دائرة اختصاصها هذه الجمعيات »(١٢٠) •

يتضح من هذا القرار أن عدد المحافل الكائنة في ذلك الوقت بلغ ٢٦ محفلا ، وأن معظمها محافل يونانية · كما يتضح أن المحفل الأكبر الوطنى نقل مقره من القاهرة الى الاسكندرية · ولكن ربما تم ذلك النقل قبل ٢٣ يوليو ١٩٥٢ · فلا توجد معلومات مؤكدة في هذا الخصوص ·

وقد تلا نشر هذا القرار اقبال الصحف على نشر تحقيقات عن الماسونية واسرارها وتجارب اعضائها السابقين وكان مما نشسرته « الأهرام » أن سسبب وقف نشساط الماسونيين هو أن

« اجتماعاتهم كانت سرا مغلقا حتى على الدولة » واضافت الصحيفة ان مندوبى الشؤون الاجتماعية عثروا في المحفل الأكبر على سيوف وخناجر وكتب قديمة • ولم تبين الصحيفة طبيعة هذه السيوف والخناجر • فلم تكن من قبيل الأسطحة او تخزينها والا لحوكم اصحابها ، وانما كانت حلى الأرجح حسيوفا وخناجر قديمة مما يستخدم كرموز للماسونية في المحافل(١٣١) ونشرت مجلة « آخر ساعة » تحقيقا بعنوان « سر خطير وراء حل الجمعية الماسونية » جاء فيه :

« عندما طلبت الجمعيات الماسونية بالجمهورية العربية المتحدة تسجيل تنظيماتها بوزارة الشؤون الاجتماعية طلب منهم المسؤلون تطبيق قانون الجمعيات عليها · وهذا القانون يحتم خضوع كل الجمعيات داخل الجمهورية لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ، ويكون للمسؤولين في الوزارة حق التفتيش على اعمال الجمعية للتاكد من عدم مخالفتها للقانون · ورفضت الجمعيات الماسونية ذلك لأنه يتعارض مع السرية التامة التي تعيش فيها ، فقررت الحكومة الغاء الجمعيات الماسونية في مصر · ولم يكن هذا هو السبب العام الوحيد لالغاء الجمعيات الماسونية · · أن أمن الدولة وسلمتها اقتضيا الغاء هذه الجمعيات أيضا · فقد قررت الصهيونية استغلال المحافل الماسونية في جميع انحاء العالم لمزاولة نشاطها بضلمان المحافل الماسونية ما يجرى داخل هذه الحافل ، (١٣٢) ·

ومعنى هذا أن المحافل الماسونية هى التى طلبت التسجيل فى وزارة الشؤون الاجتماعية المختصة بنشلط الجمعيات والأندية بجميع انواعها ، فلما واجهتها الوزارة بضلورة تطبيق القانون رفضت بحجة السرية • ولكن من الواضع أن قرار الغاء المحافل كان ذا سبب سياسى ، وهو ما فسره محرر « آخرساعة » باستغلال

الصهيونية للمحافل الماسونية · ومع ذلك لم يكن هذا الاستغلال ابن ساعته ، ولا ندرى ان كان قد صدر به قرار صهيونى أم لا ، ولكننا ندرى من تجربة ١٩٢٢ ، التى اشــرنا اليها من قبل ، أن استغلال الصهيونية للماسونية مسالة قديمة لم تكن معروفة لصاحبة القرار السابق ·

غير أن هذا القرار ، وما تلاه من أعلام متحمس متزايد ضد الماسونية ، كان له صدى واسع في البلاد العربية التي كانت محافلها تحت رعاية المحفل الأكبر المصرى ، مثل سوريا ولبنان وفلسطين والعراق • فقد قررت سوريا اغلاق المحافل الماسونية في اغسطس ١٩٦٥ • وفي ذلك الشهر قرر لبنان الغاء عقد المؤتمر الماسموني العالمي ، الذي كان مقررا عقده في بيروت ، خوفا من تسلل العناصر الصهيونية • واصدر الماسسونيون في الأردن بيانا اعترفوا فيه د باستغلال الصهيونية للماسونية العالمية استغلالا مجرما في ابشم صورة عرفتها الانسانية ، ، وقرروا انشاء منظمة ماسونية باسم « الحركة الماسونية العربية » للبعد عن الاستغلال الصهيوني · كما قرروا الابقاء على الصلة مع المحافل العالمية الصديقة ، من اجل النصاف عرب غلسطين ونصرة قضية اللاجئين ومع ذلك اصدر مفتى الأردن العام فتوى بتحريم الدخول في الماسونية ، بدعوى انها. بدعة يهودية ، تقدم الأخوة الماسونية على الأخوة الدينية والقومية وأن الله ينهى عن موالاة الأعداء (١٣٣) • وكان العراق قد سبق الجميع فأغلق الممافل الماسونية (عشرة محافل) على أثر ثورة ١٤ بوليو ١٩٥٨ (١٣٤) ٠

#### خاتمـــة

يدعو ما حدث في مصر الى التساؤل:

لماذا تأخر قرار الحكومة المصرية باغلاق المحافل الماسونية الى سنة ١٩٦٤ ؟

هل كان التأخير من قبيل النسيان للمحافل التي ران عليها الصنفت ولم يعد لها صوت منذ ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ؟

هل كانت الحكومة المصرية تريد احراج المحافل أو تركها كي تموت من تلقاء ذاتها ثم تصدر قرارا باغلاقها وتحريمها ؟

ماذا كان مصير سجلات هذه المحافل ؟ هل اعدمها اصحابها أم استولت عليه الدكومة ؟ واذا كان الأمر الأخير ه والصحيح فاين هي الآن ؟

هذه الأسئلة لم يجب عنها احد للأسف بعد رربما تكشف الأيام جوابها (١٢٥) .

ولكن هناك اسئلة اخرى نستطيع ان نجيب عنها من واقع ما مر بنا ٠

هل قدمت الماسونية لمصر عملا خيريا مفيدا ؟ هل تركت اثرا يدل على ما ينادى به اصحابها من مبادىء البر والاحسان ؟ هل شاركت الحركة الوطنية في مقاومة الاحتلال ؟

كل هذه الأسئلة جوابها واحد هو النفى •

لقد نقل الكاتب الانجليزى ستيفن نايت سطرا بالغ الأهمية عن و الكتاب الدولى لحرفة الماسونية ، ويقول هذا السطر:

« أن الماسونية تعلم الانسان بوضوح أن أول وأجب له يكون نحو نفسه ، (١٣٦) وإذا فسرنا هذه العبارة تفسيرا عمليا يصبح معناها : انا وبعدى الآخرون ، اى ان مصلحة العضر تاتى قبـل مصلحة الأعضاء • ربذلك تصبح الماسونية تنظيما اساسه المصلحة الشخصية • ولهذا فان الماسونيين الانجليز الكثيرين الذين اعترفوا لنايت بانهم استفادوا في التجارة من « اخوانهم » · أو ســهلت مصالحهم مع القرامين على المجتمع بسبب ماسونيتهم ، لم يكذبوا ار يبالغوا • فذلك هو الأساس عند عامة الماسونيين : حك ظهرى 1حك ظهرك ، كما يقول المثل الانجليزى • ولكن هذه المسالح الفردية في اساسها لابد أن تتعقد حين تسيطر على المحافل مراكز قرة معينة • وعندئذ يرجه كل مركز منها المصلحة بالطريقة التي يريدها • وهذا ما حدث في الغالب في صفوف ماسونية بلد مثل مصر ، حيث كانت المحافل مراكز لادارة المسالح الفردية أن الجماعية ، حسب ثقل المحافل مراكز لادارة مراكز القوة بها ، وكانت ايضا مراكز للمعلومات والتنسيق بين المسالح ، مهما كانت شهماراتها أو مبادئها الخيرية المعلنة على الناس •

لقد بدات الماسونية في مصر ـ كما راينا ـ بهدف رعاية مصالح الأقليات الأجنبية التي اسستها ولما ازدادت فيها نسبة الأهالي ، او العنصر الوطني ، بدأ التطلع ـ تحت مظلة السرية ـ الى تحقيق اهداف ذات طابع وطني كما حدث مع الأمير حليم الذي حساول استغلال الماسونية في الوصول الى الخكم ، وكما حدث أيضا مع الأفغاني الذي حاول استغلالها في التخلص من اسماعيل وتثبيت

ولاية ابنه توفيق • وكان ذلك في الحالتين اشبه بحركة م اللوبي » ، او قوى الضغط ومراكز القوة في السياسة • ثم انتهت تلك المرحلة التي حاولت فيها الماسونية أن تؤسس نفسها في مصحر بالاحتلال الانجليزي •

وبدات مرحلة الاحتلال - كما راينا ايضا - دون ان تتاسس الماسونية و فكان من الطبيعى ان تنضوى تحت لواء الانجليز ولسببين : اولهما أن معظم أعضاء المحافل أجانب والآخر أن الانجليز هم أول من أسس الماسونية في العالم و هكذا تميزت تلك المرحلة باستقرار الماسونية وتوسعها وازدهارها من جهة وابتعاد الحركة الوطنية عنها تماما من جهة أخرى على عكس ماحدث في المرحلة السابقة حين حاولت الحركة الوطنية الاستفادة منها (١٣٧) ونتيجة لهذه الطروف نجح اليهود - بازدهارهم وتحالفهم مع الانجليز - في الاستفادة منها في تحقيق أحلامهم الصهيونية حتى نهاية المرحلة سنة ١٩٤٨ و

وفى مرحلة النهاية الأخيرة صمتت الماسمونية وتعرضمت للانقراض حتى الغيت رسميا سنة ١٩٦٤ ·

فى كل هذه المراحل الثلاث لم تترك الماسونية اثرا طيبا على المستوى العام ، اجتماعيا أو سياسيا · وبذلك لم تعمل بمبادئها ، ولا كفت يديها عن العبث السياسى · ولم يبق منها فى النهاية سوى سوء الذكر وآلاف الصفحات وأبيات الشعر التى دبجها المخدوعون بها أو الذين فى قلوبهم غرض · أما على المستوى الفردى فربما احسنت على كثيرين وسهلت مصالح الكثيرين أيضا · ولكن هذا لا يبقى فى التاريخ كما يبقى الاحسان العام والمصالح العامة لملامم والجماعات ·

ــــملاحــق

## مصطلحات ماسونية

هذا بيان بأهم المصطلحات الشائعة فيما يكتب عن الماسونية في الانجليزية والفرنسية :

Operative Masonery

الماسبونية العملية:

هى الماسونية الأصلية التي ارتبطت باعمال البناء القديمة ، وتشكل المرحلة القديمة ·

Speculative Masonery

الماسونية الرمزية:

هى الماسونية التى اتخذت بعض رموز الماسسونية القديمة واشتاراتها وأدواتها في صنعة البناء ، وتشكل المرحلة الحديثة •

Loge, Lodge

المفسل:

وهو الوحدة الماسونية الأولى ، أو الخلية الأولى في مجتمعها • • ويتالف من أعضاء مقبولين ، أي تم اختبار حسان نيتهم واستعدادهم وصلاحيتهم • وقد أخذ المصطلح من الاسم القديم الذي كان يطلق على أكشاك البنائين خارج المبانى أو الأعمال الجارى

بناؤها · وكان البناؤن يتجمعون في هذه الأكشاك للمبيت ، أو تنظيم الواجبات ، أو تلقى الأجور ·

Chapitre, Chapter

المجميع:

وهو الوحدة أو الخلية التنظيمية الأعلى · ريتالف من مجموعة محافل في منطقة معينة داخل البلد الواحد ·

Grand loge, Grand Lodge

المحفل الأعظم:

وهو الوحدة أو الخلية العليا التي تشرف على المجامع والمحافل الفرعية ·

Orient, East

الشرق:

وهو هيئة تشميرف على مجموعة معافل ومجامع في عدة بلدان ٠٠٠

## درجات الماسونية

يتدرج عضو المحفل الماسوني في سلم من الدرجات يصل الي ٢٣ درجة على مستوى البلد الواحد ، كما في انجلترا • ولكن هذه الدرجات الثلاث والثلاثين لا يعرف عنها الكثيرون من اعضياء المحافل شيئا • فالمشيهور منها ثلاث هي الأولى • وهذا بيان بالدرجات الثلاث والثلاثين كما تعرف في الانجليزية :

- ١ ـ التلميد أو الصبي ٠
- ٢ \_ زميل الصنعة أو الرفيق ٠
  - ٣ ـ الأستاد أو الأسطى
    - ٤ \_ الأستاذ السرى •
  - ٥ \_ الأســـتاذ الكامل ٠
- ٦ \_ السكرتير ، أو الأمين ، المقرب ٠
  - ٧ \_ الوصى والقاضى ٠
  - ٨ ـ مراقب البناية أو المنبه ٠
    - ٩ \_ مختار التسعة ٠
    - ١٠ \_ مفتار الخمسة عشر ٠
      - ١١ \_ المذتار الجليل ٠

- ١٢ ـ الأستاذ المهندس الأعظم
  - ١٣ \_ القوس الملكية •
- ١٤ ـ فارس الكمال الاسكتلندي ٠
- ١٥ ـ فارس السيف أو فارس المشرق ٠
  - ١٦ ـ امير القدس ٠
  - ١٧ ـ فارس المشرق والمغرب ٠
- ١٨ \_ فارس البطريق والنسر والأمير للعاهل الصليب الوردى
  - ١٩ \_ الحير الأعظم ٠
  - ٠٠ \_ الاستاذ الأعظم المبحل ٠
    - ۲۱ ـ البطريرك النوكي ٠
      - ۲۲ ـ امير لينان ٠
      - ۲۳ \_ رئيس المعيد •
      - ۲٤ ـ امير المعيد •
  - ٢٥ ـ فارس الأفعى النماسية ١
    - ٢٦ ـ أمير الرحمة •
    - ۲۷ ـ حامي المعيد ٠
    - ۲۸ ـ فارس الشمس ٠
    - ۲۹ ـ فارس القديس اندرو ٠
- ۳۰ ـ الفارس المنتخب الأعظم قادوش ، فارس النســر الأسود والأبيض •

- ٣١ \_ المفتش الأعظم القائد المحقق ٠
  - ٣٢ ـ الأمير الجليل السر الملكي
    - ٣٣ ـ المفتش العام الأعظم •

ويلاحظ أن بعض هذه الدرجات ماخوذ من صنعة البناء ، ولاسيما الثلاث الأولى ، وأن معظم الدرجات ماخوذ من التوراة والانجيل · ويلاحظ أيضا أن الدرجة الأخيرة ( المفتش العام الأعظم ) لا يحتلها في بلد مثل انجلترا سوى ٧٥ شخصا ، وأن الدرجة كلما علت قل عدد شاغليها ·

هناك أيضا درجات محلية في كل محفل تمنح بالانتخاب وتشغلها هيئة موظفي المحفل ، وهي :

- ١ \_ الأستاذ ( الأعظم )
- ٢ \_ نائب الأستاذ ( الأعظم )
- ٣ \_ نائب ثاني الأستاذ ( الاعظم )
  - ٤ \_ منبه أول (أعظم)
  - ٥ \_ منبه ثان ( اعظم )
- ٦ \_ كاتب سر أو أمين ( أعظم )
  - ٧ \_ حامل علم ( اعظم )
    - ٨ ـ مرشد ( اعظم )
  - ٩ \_ امين خزينة ( اعظم )

مع ملاحظة أن كلمة « الأعظم » تضاف للعاملين بالمحفل الأعظم أي المحفل المشرف على المحافل الأخرى في البلد الواحد •

## المحفل الأكبر الوطنى المصرى للبنائين الأحرار القدماء المقبولين

## نداء الى أهالي فلسطين

باسم الحرية والاخاء والمساواة التي هي الشعار المقدس للماسونية ذات المبادىء الخالدة ·

وباسم السلام العام الذي تدعو اليه جميع المذاهب الفلسفية وتأمر به كل الأديان السماوية ·

يتقدم المحفل الأكبر الرطنى المسرى •

الى ائمة الدين الحنيف وحفظة الشرع الكريم الذين يستمع اليهم عرب فلسطين · ·

الى رؤساء جميع الأديان الأخرى ، سواء كانت مسيحية او موسوية او غيرها ، على اختلاف النحل والمذاهب ·

الى اهل العقول الراجحة والبصيرة النيرة الذين يصدعون بالحق ، وفي الحق لا يخشون لومة لائم ·

۱۲۹ ( م ۹ ـ الماسونية في مصر ) · الى ارباب الأقلام والصحف الذين يقتدى بهم الخاصة ويهتدى بهم العامة · بهم العامة ·

الى اكابر المسلمين واعيانهم الذين يغارون على مجد اسلافهم الكرام ، اولئك الأسلاف الذين سبقوا المناس كافة فشرعوا للانسان حرية الفكر وحرية القول وحرية العمل •

الى اصحاب المناصب وذوى الحل والعقد المسئولين امام خالقهم وامام ذمتهم عن حفظ السلام واقامة القسطاس بين جميع المتوطنين في فلسطين •

الى التجار الذين تتنافر مصالحهم مع العنف والعدوان وسفك الدماء وتخريب العمران ·

الى العمال والصناع الذين يسمعندون ويفيدون من ازدياد اسباب الثروة وتوافر عوامل الرخاء في فلسطين ا

الى اصحاب المزارع والضياع وارباب المسقفات والمبانى الذين سيكون نماء العمار في بلادهم سببا لتدفق الثروة عليهم •

الى المزارعين والأكارين الذين سينالون اكبر المنافع باستخدام الأسلاب الحديثة التى لا تلبث أن تتوافد عليهم فتعمهم الرفاهية وتتحسن أحوالهم المادية والأدبية •

الى الشباب الناهض الذى سيجنى اكبر الثمرات مما سيقام فى فلسطين من معاهد العلم ، مثل ماجناه ابناء سورية مما اسسه المرسلون الدينيون فى بهروت وغيرها ، مع ما هى مصبوغة به من الصبغة الدينية • فأما المعاهد التى ستقام فى فلسطين فلا تكون الاعلمية محضة وطنية بحتة ، فيكون من شائها احياء الشرق وتجديد فضاره الماضى واعادة مجده القديم وارجاع اهله الى مسكانتهم السامية •

الى المشاغبين ، أولئك الذين لا تؤدى أعمالهم الى شيء آخر سوى الضرر بمصالح العرب الحقة ، والى أولئك الذين يسوقون من خلف الستار بنى قومهم الساذجين الى العبث بذمة العرب الكرام والى ارتكاب الاثم والعدوان •

الى الله الذين يتوافدون من كل فج عميق لزيارة قبر الكليم « النبى موسى » عليه السلام ، في يوم موسمه القادم الذي هو زمز المحبة والسلام ،

الى اولئك الذين يغريهم الدســاسون الخادعون على اقتراف المحارم وسفك الدماء وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق!

ثم الى الأمة الفلسطينية كلها كبيرها وصعفيرها ، رجالها ونسائها ، بلا تمييز بين الأجناس والأديان ·

فيقول للجميع بلسان الماسونية المصرية وبلسان الانسانية :

اذكروا \_ نفعكم الله \_ أن الفرنساويين والانجليز في بلاد كندا يتالف من عنصريهما المختلفين ، جنسا وسلالة ، أمة واحدة يعيش أفرادها جنب الى جنب بسلام وأمان •

اذكروا أن الألمان والفرنساويين والطلبان تتألف منهم « في بلاد سويسرا » أمة واحدة متجانسة على اختلافها في اللغات والأديان ، وأن تكاتفهم واتحادهم واجماع كلمتهم منبع قوتهم ومصدر ثروتهم ، وأن في تماسكهم وتضامنهم حياتهم الشسريفة وحريتهم الغالبة .

يا اهل فلسلطين

تذكروا أن اليهود هم اخوتكم وأبناء عمومتكم أد ركبوا متن الغربة فأفلحوا ونجحوا وثم هم اليوم يطمحون للرجوع اليكم لفائدة

وعظمة الوطن المشترك العام ، بما أحرزوه من مال وما اكتسبوه من خبرة وعرفان •

ان العربى والعبرى صنوان من شـــجرة ابراهيم ، ابواهما اسحق واسماعيل · فمتى وضع أحدهما يده فى يد الآخر انتفعا جميعا بما لديهما من الوسائل المختلفة ، ركان فى تعاونهما تمام الخير وكمال البركة باذن الله ·

اسمعوا وعوا هذا الصوت الذي تناشدكم به مصر ، شقيقتكم الكبري ·

انها تدعركم الى السلام والوئام لمصلحتكم ولمصلحة الشمرق وهي فوق كل مصلحة ·

اسمعوا هذا الصوت الذي يدعوكم الى الحكمة وسبيل الرشاد، هذا الصوت المنبعث عن أرض تفاخر وتباهى بصلاح الدين ، ذلك الملك الجليل الذي أعجب به العالم طرا بما كان له من تسلمح لايزال كوكبه الوضاء يتلألأ في جبين الشرق والاسلام ، فقد كان بتسامحه مع اليهود والنصاري أشرف الملوك وأجلهم قدرا ، وما ذلك الا لأنه تشبع بروح الاسلام الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فاستمد رجحانه على كل معاصريه من تلك القوة التي أرسلت أنوار الحضارة على العالم بأجمعه ، تلك هي قوة العرب ،

حافظوا على شرف العرب القديم ، وعلى مجدهم الصميم ، ولا تندفعوا وراء الأيدى الخفية في تيار الظلم والعدوان • واياكم ثم اياكم أن تسفكوا الدم الذي حرم الله •

هذا ما رآه المحفل الأكبر الوطنى المصرى • ويقينه أن أهل فلسطين يستمعون لهذا النداء ، وأخصهم العرب ، فأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه •

لقد ادى الحفل الوطنى المصرى الأمانة • وقام بالواجب عليه نحو التضامن الانسانى • ورجاؤه أن يكون لهذا النداء احسسن صدى ، فيهب اصحاب الكلمة المسموعة من اخواننا اليهود واخواننا النصارى واخواننا المسلمين المتوطنين فى فلسطين لدعوة ابنائهم وقرابتهم والمؤتمين بهم الى الامتناع عن المحسارم والآثام ، والى اجتناب اسباب الشقاق والانقسام فى تلك الأرض المقدسة ، أرض فلسطين ، حتى يسود بين عناصرها الاتحاد والوئام ، ويخيم على ربوعها السلام ،

كاتب السر الأعظم

عبد المجيد يونس

مساعد نائب الأستاذ الأعظم

الأستاذ الأعظم

ادريس راغب

نائب الأستاذ الأعظم

طه ابراهیم

محمد رفاعة

عن القاهرة في ٢ ابريل سنة ١٩٢٢

## بيان الى أهالى فلسطين

لقد احدث نداء المحفل الأكبر الوطنى المصحرى الى الأمة الفلسطينية الكريمة سوء تفاهم يوجب الأسف • فهو لذلك يرى من واجبه ايضاح قصده منعا للالتباس •

لم يرد المحفل الأكبر الوطنى المصرى بندائه مصادمة عواطف. الفلسطينيين في اسلوب الدفاع عن حقوقهم أل الاحتفاظ بمصالحهم أل بمطالبتهم بامانيهم المشروعة ألى الاستكانة للفرياء ، وانما أراد عدم حدوث شجار أل شغب ألى اراقة دماء في مدة مولد النبي موسى الكليم الذي يتوافد اليه الكثيرون من انحاء المعمورة ولذا بادر بنشر ندائه قبل بزمن قصير وأن المحفل الأكبر ليحمد الله على تحقيق ما كان يقصده فقد ابتدا المولد وانتهى بسلام ويرجو أيضا أن يسود هذا السلام على الدوام و

اما الصهيونيون الذين يفدون من الخارج ، ويستوطنون فلسطين فللفلسطينيين انفسهم الحرية التامة في أن يحكموا اذا كانوا يقبلون ادماجهم في العنصر الفلسطيني من عدمه •

وبعد هذا البيان يتعشم المحفل الأكبر الوطنى المصرى أن يكون قد زال كل ما علق بنفوس اخواننا الفلسطينيين من سوء التفاهم :

هذا والمحفل الأكبر الوطنى المصرى يبرا الى الله أن يكون العوبة تلعب بها أهواء ذوى الأغراض والممالح الشخصية ، لأنه لم يقدم على نشر النداء الاحبا في أن يرى السلام سائدا بين جميع العناصر التى تتألف منها الأمة الفلسطينية الكريمة .

وفى الختام يتمنى للفلسطينيين كل سعادة ورفاهية • الخامرة في ٢٨ ابريل سنة ١٩٢٢

الأستاذ الأعظم ادريس راغب كاتب السر الأعظم عبد المجيد يوتس نائب الأستاذ الأعظم محمد رفاعه مساعد نائب الأستاذ الأعظم طه ابراهيم

## ببليوجرافيا عربية عن الماسونية كتب \_ صحف

#### اولا: كتب وكتيبات:

- ١ \_ احمد زكى أبو شادى:
- روح الماسونية وآمال الانسانية ، القاهرة ، ١٩٢٧ ·
- البناية الحرة أو خطرات عن الماسونية ، القاهرة ١٩٢٧ ٠

..... \_ \*

صوت الماسونية ، القاهرة ، مطبعة عطية ، ١٩٢٩ ٠ ٠

#### ٤ \_ احمد غلوش:

الجمعية الماسونية - حقائقها وخفاياها ، القاهرة ، الدار القومية ، د · ت ( الستينات )

#### ٥ ـ اسيس راغب:

القانون الماسوني للمحفل الأكبر، القاهرة، ١٨٩٣٠

#### ٠ - - - - - ٦

الدرجة الأولى ـ شرح لوحة الرسم ومقالات خاصة بهذه الدرجة وضعتها لجنة من الأسـاتذة بملاحظة الأخ الكلى الاحترام ادريس راغب بك ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٨٩٦ ( الطبعة الثانية ١٩٠٢ ) .

#### · · · · · · · \_ V

رسوم الدرجة الثالثة الرمزية للمحافل الماسونية المصرية ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٨٩٨ ·

#### 

رسوم الدرجة الرمزية للمحافل الماسونية المصرية ، ط ٢ ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٩٠١ ·

#### ..... \_ 9

رسوم الدرجة الثانية الرمزية للمحافل الماسونية المصرية ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٩٠١ ·

#### ١٠ ـ الياس منسى :

(مترجم): النظامات الأممية السسنونة بمعرفة المجلس

الشوروى السامى للطريقة الاسكتلندية القديمة العهد لفرنسا وملحقاتها ، القاهرة ، المطبعة الأممية ، ١٨٩٠ ·

•••••• \_ 11

اصول الماسونية الاسكتلندية (القديمة العهد)، ط ٢، وقف على طبعه ونظر فيه الأخ عبد المسيح انطأكي بك صاحب جريدة العمران، القاهرة، مطبعة العرب، ١٩١٣٠

١٢ ـ ايليا الحاج:

النفلاصية الماسونية ، النبذة الأولى ، القاهرة ، مطبعة الترقى ، ١٩٠٠ ٠

۱۳ ـ جرجي زيدان:

تاريخ الماسونية العام منذ نشاتها الى هذا اليوم ، القاهرة، مطبعة المحروسة ، ١٨٨٩ · وقد اعادت طبعه دار الجيل ، بيروت ، ١٩٨٢ ·

۱٤ \_ زکي ابراهيم:

صوت الماسونية أو التقويم الماسسوني العام لمحفل منف تقديم عزيز ميرهم ، القاهرة ، ١٩٢٨ ٠

۱۵ ـ شاهین مکاریوس:

الآداب الماسونية ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٨٩٥ •

١٦ ـ الجوهر المصون في مشاهير الماسون ٠

• • • • • • • . \_ 17

الحقائق الأصلية في تاريخ الماسسونية ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٨٩٧ ٠

فضائل الماسونية ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٨٩٩ •

•••••• \_ 19

الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية ، القاهرة ، مطبعة التمدن ، ١٩٠٠

· · · · · · · · \_ Y ·

الأزهار العطرية في الماسونية المصرية •

· · · · · · · \_ Y)

الماسونية الرمزية •

..... \_ YY

تاريخ الماسونية القديمة وآثارها (مترجم) مطبعة المقتطف، ١٩٠٣ .

••••• \_ ٢٣

الدرجة الماسونية حسب طريقة المحفل الأورشليمي ، القاهرة، مطبعة المقتطف ، ١٩٠٥

..... \_ YE

الدستور الماسوني العام للطريقة الأورشليمية ٠

٢٥ ـ عبد الرحمن سامي عصمت:
الصهيرنية والماسونية، ط ٢ ، الاسكندرية ، مطبعة رمسيس،
١٩٥٠ •

٢٦ ـ محمد عبد الله عثان:

تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ، ط ٢ ، القاهرة، لجنة التاليف ، ١٩٥٤ ·

٢٧ ـ مصطفى اسماعيل المصرى:

الهدية الألوى الاسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء القاهرة ، مطبعة البارونية ، ١٣٢١ هـ ٠

#### ۲۸ ـ نقولا سابا:

اللآليء الماسونية ، الاسكندرية ، ١٩٠٦ •

#### ثانيا: كتب ونشرات غير محددة المؤلف أو النشر:

- ١ ـ دستور المحافل المصرية الوطنية التابعة لعشميرة البنائين
   الأبرار ذوى العهد القديم والراية العامة المصححة ، القاهرة ،
   مطبعة التاليف ، ١٨٩٣ ·
- ٢ ـ محفل الصدق الموقر ٣٠٥ بشرق شبراً ، القاهرة ، ١٩٠١ •
- ٢ ـ القانون الداخلى للمحفل من سنة ١٩٠٤ الى سنة ١٩٠٩ ،
   القاهرة ، ١٩٠٩ ٠
  - ٤ \_ الحقيقة الجلية في الشيعة الماسونية ، القاهرة ، ١٩٠٧ ·
    - ٥ ـ محفل السلام الاسكتلندي نمرة ٩٠٨ ، د ٠ ت ٠
- ١٩٢٧ المحفل الأكبر الوطنى المصرى: تقرير الأعمال لعام ١٩٢٧ ،
   القاهرة ، ١٩٢٧ ٠
- ٧ ـ نشرة اعمال المحفل الأكبر الوطنى المصرى ، القاهرة ، مطبعة عطايا ، ١٩٢٨ ٠
- ۸ محاضرات محفل فرعون: المختار من المحاضرات التي القاها
   كبار الأدباء بالدار الماسونية المصرية (زكريا رشدى وفيلكس فارس ومحمد مظهر سعيد ، ومصطفى فهمى ) الاسكندرية ،
   المطبعة الأهلية ، ۱۹۳۱ .
- ٩ ــ الماسونية في البلاد العثمانية ( دون مؤلف أو ناشر أو تاريخ نشر ) ٠

# ثالثا: صحف ومجلات (في القاهرة مالم يحدد مكان آخر للصدور) (١) الصحف ذات الاهتمام العام بالماسونية:

- ۱ ـ مصر ( ۱۸۷۸ ـ ۱۸۷۹ ) مارون نقاش وادیب اسحق ۰۰ اسبوعیة ( الاسکندریة ) ۰
- ۲ البیان ( ۱۸۸۶ ـ ۱۸۸۰ ) یوسف شبت رمیخائیل جرجس ۰
   نصف اسبوعیة ۰
- ۲ \_ المقتطف ( ۱۸۷۱ \_ ۱۹۵۲ \_ یعقوب صروف وفارس نمر ۱ شهریة ۰
  - ٤ \_ الفلاح ( ١٨٨٥ ) سليم حموى ٠ اسبوعية ٠
  - ٥ ـ الصادق ( ١٨٨٦ ) أمين ناصيف ١ أسبوعية ٠
- ٦ \_ اللطائف ( ١٨٨٦ \_ ١٩١٠ ) شاهين مكاريوس ١ أسبوعية ،
  - ٧ \_ المقطم ( ١٨٨٨ \_ ١٩٥٢ ) فارس نمر ٠ يومية ٠
    - ٨ \_ النصوح ( ١٨٩٢ ) محمد توفيق ٠ اسبوعية ٠
- ۹ لنظام ( ۱۹۱۹ ـ ۱۹۳۲ ) سید علی وعلیة سید علی ۰۰ یومیة ۰
- ۱۰ ـ الأيام ( ۱۹۲۹ ـ ۱۹۳۰ ) حسين شفيق المصرى · يومية ، ثم اسبوعية من ۱۹۶۱ الى ۱۹۶۸ ·
- (ب) المسحف ذات الاهتمام الخاص ، اى المتخصصصة في الماسونية :
- ١ ـ المجلة الماسونية ( ١٩٠١ ـ ١٩٠٣ ) يوسف لفلوفة ثم نقولا

- سابا شهرية (الاسكندرية) وقد أشارت في أحد أعدادها (أول سبتمبر ١٩٠٣ ص ١٧٧) الى جريدة ماسونية تدعى «الميزان » قالت عنها انها تصدر أسبوعيا بالعربية والايطالية ويصدرها س ، ن ، ولكننا لم نعثر لها على أثر في دار الكتب الصرية ، ويبدو أنها صدرت في الاسكندرية ،
- ۲ ـ الجريدة الماسونية ( ۱۹۰۳ ـ ۱۹۱۲ ) نقولا سابا · نصف شهرية ( الاسكندرية ) · ·
  - ٣ ـ الاخاء ( ١٩٠٦ ) رحمين فرجون ٠ نصف شهرية ٠
  - ٤ ـ المجلة الماسونية ( ١٩٢٠ ـ ١٩٢٢ ) سيد على شهرية •
- الأخبار الماسونية بالعربية والفرنسية ( ۱۹۲۱ ) موسى جرونشتين واسكندر فرج والبير بزيات شهرية صدر منها ثلاثة أعداد ( يناير ـ مارس ) •
- ٦ الميثاق ( ١٩٢٤ ـ ١٩٢٥ ) المحفل الأكبر الوطنى المصرى •
   شــهرية •
- ٧ \_ حيرام ( ١٩٢٤ ) السيد على ثلث شهرية ( الاسكندرية ) •
- ۸ ـ الاخاء ( ۱۹۳۰ ـ ۱۹۳۲ ) محمد سيف النصر ۱۹۳۰ .
   المنصورة ۱۰

### هوامش

| راجع الببليوجرافيا الواردة في ملاحق الكتاب .                                                        | (1)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stephen Knight: The Brotherhood, the secret world of the Freemasons, London, Granada, 1983, P. 230. | (1)         |
| The New Enc. Britanica : Micropedia, 1981,<br>V. 4, P. 302.                                         | <b>(T)</b>  |
| Ibid., V. 9, P. 1155.                                                                               | <b>(£</b> ) |
| Ibid., V. 14, P. 648.                                                                               | (0)         |
| Ibid., V. 16, P. 56.                                                                                | (7)         |
| Enc. Americana, 1983, V. 18, P. 432.                                                                | <b>(V)</b>  |

(۸) بضيف المحرر بعض المعلومات التفصيلية عن دور البهود في تأسيس المحافل الأمريكية ، ومنهم موردخاى كامبانال اللى اسس أول محفل في رود أيلاند منة ١٦٥٨ ، ويقول أن أربعة من اليهود كانوا بين مؤسسى أول محفل بعدينة مافانا رود أيلاند ، ونال درجمة البناء الأكبر سمنة ١٨٠٢ ، وكان معاصره سولومون بوش نائب مفتش عام للماسونية في بنسلفانيا ، وفي سنة ١٧٨١ كان

120

11

اليهود ذوى نفوذ فى محفل الكمال الأعلى فى فيلادلفيا . وقد لعب هـ ا المحفل دورا مهما فى أوائل تاريخ الماسونية فى أميركا . انظر : Enc. Judaica, Jerusalem, 1971, V. 7, C. 124.

Ibid., CC. 122 — 124.

N

Great Soviet Enc., V. 15, PP. 532 — 533.

(1.)

Martin Bernal: Black Athena. FAB, London, 1984, PP. 174 — 76.

Ibid., PP. 176 - 180.

(11)

- J.M. Landau: Prolegamena to a study of secret (17) societies in Modern Egypt. Middle Eastern Studies, Vol. 1, No. 2, London 1965, P. 139.
- (۱۱) جرجی زیدان : تاریخ الماسونیة العام ، دار الجیل ، بیروت ، ۱۸۲ ، ص ص ۱۱۸۸ ۱۵۰ ،
  - (۱۵) المصدر نفسه ، ص ۱۵۰ ،
  - (١٦) المصدر نفسه ، ص ١٥١ •
  - (١٧) المصدر نفسه ، ص ١٥٥٠ .
- (١٨) حنا أبو دائد: دائرة المعارف الماسونية ، مكتبة الفكر العربى ، بيروت ، ١٩٦١ ، ص ١٩٥٠ .
  - (۱۹) جرجی زیدان : ص ص ۱۵۷ ۱٦۰
    - (۲۰) المصدر نفسه ، ص ۱۹۴ .
  - (٢١) المصدر نفسه ، ص ص ١٦٥ ــ ١٦٨
    - (۲۲) المندر نفسه ، ص ص ۸ ۱۰ •
- (۲۳) جرجی زیدان : تاریخ مصر الحدیث ، جه ۲ ، القاهرة ، ط ۲ ، مطبعة الهلال ، ۱۹۱۱ ، ص ۲۲۳ .

(۱۲) راجع على سبيل المثال: المجلة الماسوئية ، القاهرة ، اعداد الفسطس وأكتوبر ١٩٢١ ويناير ١٩٢٢ ، ص ص على التوالى : ٢٥٢ ... ٥٥ ، المسطس وأكتوبر ١٩٢٥ وكذلك راجع : المقتطف ، يناير ١٩٢٥ ، ص ١٠٠٠ .

Landau, Op. Cit., P. 139.

Ibid., 1 oc. Cit.

Ibid. PP. 139 — 140.

(۲۸) جرجی زیدان : تاریخ الماسونیة المام ، مصلد سابق ، ص ۱٦٨ •

- (٢٩) المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .
- Homa Pakdaman: Djamal El-Din Assad Abadi, dit
  Afghani, Paris, Maisoneuve Larose, 1972, P. 58.
- (٣١) شاهين مكاريوس: تاريخ الماسونية القديمة وآثارها ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٩٠٣ ، ص ص ١٦٠ ١٦٠ .
- (٣٢) ذكر جرجى زيدان في كتابه السابق أن أحد أعضاء المحفل اللى السبه بونابرت كان يدعى صموئيل جنس ، وهو رجل من الأهالي سافر الى فرنا سنة ١٨١٤ حيث أنشأ محفلا هناك \_ راجع : تاريخ الماسونية العام ، ص ١٥١ .

Landau, Op. Cit., PP. 146 — 141.

Ibid., P. 175. (Y)

Elie Kedouri: Afghani and Abdo, London, Case, 1966, P. 21.

(۳۷) اصفر مهدوی وایرج افشاد : مجبوعة استناد ومدارك جاب نشده ورباره سید جمال الدین مشهور به افغانی ، جامعة طهران ، ۱۹۹۳ ، لوحـة ۱۹ ۰

- Pakdaman, Op. Cit., 1 oc. cit. (TA)
- Ibid, '1 oc. cit. (71)
- 1bid., P. 59.
  - (۱۱) مهدوی وافشار ، مصدر سابق ، ص ۳۱ ۰
- W.S. Blunt: Secret History of the English Occupation (17) of Egypt, London, 1907 P. 489.
- Ibid., 1 oc. cit.
- (١٤) لطيفة سالم (الدكتورة): القوى الاجتماعية في الثورة المرابية ، هيئة الكتاب ، ١٩٨١ ، ص ص ٧٦ ـ ٧٧ .
  - (ه)) مِصر: ۲۷ يونيو ۱۸۷۹ ص ۱ ٠
  - (٦)) التجارة: ١٠ يوليو ١٨٧١ ، ص ١٠
- (۷)) التجادة: ۱۵ بوليو ۱۸۷۹ ، ص ۱ ، وقد أعلن على لسان المحفل ( كوكب الشرق التابع للشرق الأعظم الانجليزى ) أنه « لم يكلف البتة السيد جمال الدين برسالة ما ، وكيف يكون ذلك وهدا السيد معروف هنا بكرامته وبغضه للنفوذ الأوربوى ، مخطأ عند أذكياء مصر في تصوراته التي توجب الضرر ولا تجلب النفع » ،
  - (۵٪) التجارة: ٥ أغسطس ١٨٧٩ ، ص ٢ ٠
  - (١٦) التجارة: ٢٢ أغبطس ١٨٧٩ ، ص ٢ ٠
- (۵۰) مهدوی وافشار ، مصدر سابق ، تصبویر ۳۹ ، راجع الرسالة كلها محققة كما نشرناها في مجلة الدوحية ، قطر ، يوليو ۱۹۸۶ ، ص ص ص ۷۱ ۷۷ ،
- (٥١) محمد المخزومي : خاطرات السيد جمال الدين الأفغاني ، بيروت ، ١٩٣١ ، ص ص ٨ ــ ٩ .
- Blunt Op. Cit., P. 491.

(۵۳) نشرة الأعمال للمحفل الأكبر الوطنى المصرى ، القاهرة ، مطبعة عطايا ، ۱۹۲۸ ، ص و .

(٥٤) شاهين مكاريوس: الآداب الماسونية ، القساهرة ، مطبعة القنطف ، ١٨٩٥ ، ص ص ١٩٧ - ٢٠١ ، نقلا عن : نجدة فتحى صفوة . ويلاحظ أن صاحب الأبيات هو الشاعر حفنى ناصف .

(٥٥) أحمد شفيق : مذكراتي في نصف قرن ، ج ١ ، القاهرة ، مطبعة مصر ، ١٩٣٤ ، ص ٥٢١ .

(٥٦) سامى عزيز (الدكتور): الصحافة المصرية في عهد الاحتمال ، القاهرة ، دار الكاتب العربي ، ١٩٦٨ ، ص ٣١٧ .

(٥٧) كان شاهين مكاريوس من ابرز انصار ادريس راغب ، وقد وضع على صدر كتابه « تاريخ الماسونية القديمة وآثارها » اهداء لراغب جاء فيه : « الى سعادة الفاضل الاستاذ الاعظم ادريس راغب بك استاذ اعظم المحفل الأكبر الوطنى المصرى ، ورئيس اول اعظم المقام الاكبر المصرى للرجة العقد اللوكى ، وعضو شرف في جمعية قديمى العهد الماسونية ، واستاذ اعظم الاساتذة الملمين لولايات شمال افريقيا ، والقطب الاعظم لمشيخة الطرق العظمى للشرق الاكبر الوطنى المصرى ، ورئيس مجلس ادارة الشرق الاكبر الوطنى المصرى ، ورئيس مجلس ادارة الشرق الاكبر الوطنى المصرى ، ورئيس مجلس ادارة الشرق

(۵۸) لویس عوض (الدکتور): تاریخ الفکر المصری الحدیث من عصر اسماعیل الی ثورة ۱۹۱۹ ، الخلفیة التاریخیسة ، جا القساهرة ، هیشة الکتاب ، ۱۹۸۳ ، ص ۱۹۰۰ .

- (٥٩) نشرة الأعمال ، معملار سابق ، ص ١٠. -
- (٦٠) المجلة الماسونية : ١ مايو ١٩٢١ ، ص ١ ٠
- (٦١) المجلة الماسونية: ١ فبراير ١٩٢٢ ، ص ١١٧ .

(٦٢) نشرت جريدة « النظام » البومية المتعاطفة مع الماسونية نص هده البرقية في ٢٩ ابريل ١٩٢٢ ، ص ٣ ، وجاء فيها : « المحفل الاكبر الوطنى المدى الذى يدين بالحرية والمساواة وبالاخاء بتشرف بأن يلتمس من

عطفكم الأبوى بصفتكم الملاذ الأوحد للأمة المصرية أن تشملوا أخانا سعد زغلول برحمتكم فتأمروا بانقاذه من مكان أجمع الأطباء على أنه يودى بصحته ويشر بحياته ، ومولانا الملك هو خبر من يحافظ على أفراد المصريين عموما ، ولا سيما اللدين أدوا الوطن الخدم الكبرى ، والمحفل الأكبر على يقين من أن جاللة ملك مصر لا يسبح قلبه الرحيم بأن يقضى ها الشيخ ما بقى من عمره بعيدا عن الأهل والوطن » ووقع البرقية « عبدكم الخاضع أدريس راغب الأستاذ الأعظم » .

- (٦٤) نشرة الأعمال ، مصدر سابق ، ص ١٠١
  - (۵۶) المصدر نفسه ، ص ۱۷ .
- S. Moreh: Modern Arabic Poetry, Leiden, Brill, 1976, cf. 99.
  - (۱۷) جرجی زیدان ، مصلی سابق ، ص ۱٤۲ ۰
- (٦٨) شاهين مكاربوس: فضائل الماسونية ، القاهرة ، مطبعة المقتطف ، ١٨٩٩ ، ص ١٢٠ ٠
  - (٦٩) سامي عزيز ، مصدر سابق ، ص ٣١٨ ٠
    - (۷۰) المصدر نفسه ، ص ۳۰۹ .
    - (٧١) المسكر نفسه ، ص ٣١٠ -
- (۷۲) نشر شیخو هذه السلسلة ابتداء من العدد ۱۰ اِلسنة ۱۲ من « المشرق » فی اکتوبر ۱۹۰۹ ، ودامت حتی سنة ۱۹۱۱ ثم طبعها فی کراسسات منفصلة جمعت بعد ذلك فی کتاب ۰
- (٧٣) المجلة الماسونية: أول أغسطس ١٩٠٣ ، الاسكندرية ، ص ١٥١ .
- (١٩٤) المجلة الماسونية: أول يوليسو ١٩٢١ ، القساهرة ، ص ٢٣١ وما بعدها ،
  - (٧٥) المجلة الماسونية : أول نوقمبر ١٩٢٢ ، ص ١٧ وما بعدها .

- ٠ ١٧ ١٥ س س ١٩٢٤ ، ص ص ١٥ ١٧ ٠
- (٧٧) نشرة الأعمال ، مصدر سابق ، ص ص م. ٨ ـ ٥٨ .
- (٧٨) المجلة الماسونية: اغسطس ١٩٠٣ ، ص ١٥١ .
- (٧٩) الجريدة الماسونية : ١٨ ابريل ١٩٠٧ ، ص ص ١ ٢ -
  - (٨٠) المجلة الماسونية : مايو ١٩٢١ ، ص ٣٠٨ .
    - (٨١) المنشاق: ١٥ يونيو ١٩٢٤ ، ص ٧٦ .
    - (٨٢) نشرة الأعمال ، مصدر سابق ، ص ٩٧ .
      - (۸۳) المصدر نفسه ، ص ص ۸۰ ـ ۸۲ .
- (٨٤) نجدة فتحى صفوة : الماسونية في الوطن العربي ، مركز الدراسات العربية ، لندن ، ١٩٨٠ ، ص ٣٠ ،
  - (٨٥) نشرة الأعمال ، مصدر سابق ، ص ٧) .
    - (٨٦) المصدر نفسه ، ص ص ٥٥ ـ ٨٦ .
  - (۸۷) نجدة فتحى صفوة ، مصدر سابق ، ص ٣٦ ٠
  - (۸۸) جرجی زیدان ، مصدر سابق ، ص ص ۵۰ ـ ۹۷ -
- (٨٩) شاهين مكاريوس : الأسرار الخفية في الجمعية الماسونية ، مطيعة التمدن ، القاهرة ، ١٩٠٠ ، ص ١٠٣ .
  - (٩٠) المصدر نفسه ، ص ص ٦٢ ـ ٩٦ ·
- (٩١) ادريس راغب: الدرجة الأولى ، مطبعة القنطف ، القاهرة ، ١٨٩٠ ، ص ص ص ٩٨ ـ ١٠١ ،
- (١٢) راجع نص القال: المقتطف ، فبراير ١٩١٠ ، ص ص ١٥٧ ١٦٢ .
  - (٩٣) المصدرنفسة ، ص ١٥٩ .
  - (١٤) الصدر نفسه 6 ص ١٦١ -

- (٩٥) المجلة الماسونية: اكتوبر ١٩٢١ ، ص ٣٠٩ .
- (٩٦) أحمد ركى أبو شادى: الشفق الباكى جد ١ ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٩٢٦ ، ص ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥ .
  - (٦٧) المقتطف : ابريل ١٩١٧ ، ص ٤٠٤ .
    - (١٨) المقتطف: مايو ١٩٢٦ ، ص ٨٨٥ .
  - (٩٩) المجلة الماسونية: أو سبتمبر ١٩٠٣ ، ص ١٦٨ .
  - (١٠٠) الجريدة الماسونية : ١٤ نوفمبر ١٩٠٦ ، ص ص ٢ ٢ ٠
- (١٠١) الجريدة الماسونية : ١٦ يوليو ١٩٠٧ ) ص ص ١ ١ ٠
  - (١٠٢) الأخبار المساسونية : يناير ـ فبراير ١٩٢١ ، ص ٨ .
    - (۱۰۳) المصدر نفسه ، ص ۲۰ ه
    - (١٠٤) المصادر نقسه ، ص ١١ •
- (١٠٥) المجلة الماسونية : ٣٠ نوفمبر ١٩٠٣ ، ص ص ٢٠٢ ـ ٢٠٤ .
  - (١٠٦) السياسة الأسبوعية : ٢١ نوفمبر ١٩٢٨ ) ص ٢٦ ٠
    - (١٠٧) المجلة الماسونية : أول أغسطس ١٩٠٣ ، ص ١٨٤٥ .
      - (۱۰۸) المسدر نفسه ، ص ۱۹۸ ۰
- (۱۰۹) حافظ ابراهیم: دیوان حافظ ابراهیم، جا ، هیئة الکتاب، الشاهرة، ۱۹۸۰، ص ۲۹۵۰
  - (١١٠) المنار: ٢٦ يوليو ١٩١١ ، ص ٥٤٥ .
  - (١١١) المجلة الماسونية: أول مايو ١٩٢١ ، ص ١٧٩ .
  - (١١٢) المجلة الماسونية: أول أكتوبر ١٩٢١ ، ص ٣١٠ ٠
  - (١١٣) السياسة الاسبوعية : ٢١ بوليو ١٩٢٨ ، ص ص ٥ ٦ -
    - (١١٤) السياسة الأسبوعية : ٢٨ يوليو ١٩٢٨ ، ص ٤ .

- (١١٥) المجلة الماسونية: أول فبراير ١٩٢٢ ، ص ص ١١٧ ١١٨ .
  - (١١٦) النظام : ١٩ ابريل ١٩٢٢ ، ص ٢ .
    - (۱۱۷) المصدر نفسه ، ص ۳ .
    - (۱۱۸) النظام: ۲۸ ابریل ۱۹۲۲ ، ص ۳ .
    - (١١٩) النظام: ٥ مايو ١٩٢٢ ، ص ٢ .
  - (١٢٠) المجلة الماسونية: أول نوقمبر ١٩٢٢ ، ص ١٧ .
    - (١.٢١) الميشاق: ١٥ مايو ١٩٢٤ ، ص ٥ ٠
      - (۱۲۲) المصدر نفسه ، ص ۲ .
- (١٢٣) داجع بيان المحفل الأكبر حول هادا الموضوع في المقطم: ٤ سبتمبر ١٩٢٤ ، وكذلك « الميثاق » في ١٥ يونيو ١٩٢٤ .
  - (۱۲۱) حنا أبو راشد : مصدر سابق ، ص ص ۲۰۷ ۲۰۸
    - (۱۲۵) المصدر نفسه ، ص ۲۰۹ ۰
    - ٠ ١٩٠ المتطف : مارس ١٩٥٠ ، ص ص ١٨٨ ١٩٠ .
      - (۱۲۷) حنا ابو رائد: مصدر سابق ، ص ۲۸۹ ۰
      - (۱۲۸) الفين : ١٥ يونيو ١٩٥٣ ، ص ص ٦ ٧ ٠
        - (١٢٩) الأهسرام : ٢١ ابريل ١٩٦٤ ، ص ٣ -
        - (١٣٠) الأهسرام: ١٦ أبريل ١٩٦٤ ، ص ١٠٠
          - (١٣١) الأهـرام: ٢١ أبريل ١٩٦٤ ، ص ٣٠
        - (۱۳۲) آخر ساعة : ٣ يونيو ١٩٦٤ ، ص ٢٢ •
  - (۱۳۳) نجدة فتحى صفوة : مصدر سابق ) ص ص ٣٤ ٣٧ ٠
    - (١٣٤) المصدر نفسه ، ص ص ٣٤ ــ ١٤٤ -

S. Knight, Op. Cit., P. 229.

(۱۳۷) صرح الخديو عباس حلمى فى سنة ١٩٤١ أنه حين وصل من فينا سنة ١٨٩٢ لتولى الحكم بعد وفاة أبيه توفيق اتجه الى الجيش واتخل اللباس العسكرى لاستمالة الضباط الى الحركة الوطنية ، ولكنه اكتشف أنهم لا دخلوا الماسونية » التى كان براسها السردار الانجليزى ، فتحول الى الشباب المدنى ، ولبس لباسهم ، ومعنى هال ان المحاولة الوحيدة لاستغلال الماسونية فى الحركة الوطنية خلال مرحلة استقرار الأولى لم تتجاوز النية الحسنة من جانب الخديو \_ راجع : سامى عزيز ، مصدر سابق ، ص ٣١٨ .

## المتسويات

| المنف                                            |        | 11  | مغمة |
|--------------------------------------------------|--------|-----|------|
| تقديم (السلسلة) ٠٠٠٠٠٠٠٠ تقديم                   | •      | •   | 0    |
| مقدمة (المؤلف) ٠٠٠٠٠٠٠٠ مقدمة                    | •      | •   | Y    |
| تمهيست ١٠٠٠٠٠٠٠٠                                 | •      | •   | 11   |
| القصل الأول:                                     |        |     |      |
| مرحلة التاسيس ( دور الأمير حليم ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٤     | •      | •   | 27   |
| ( دور جمال الدين الأفغاني ) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٤         | •      | •   | 33   |
| القصل الثاني :                                   |        |     |      |
| مرحلة الاستقرار ( استقطاب الشحمسيات الكبيرة      | الكبير | برة |      |
| والمرموقة) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | •      | •   | ٥٧   |
| - احتضان الجاليات الأجنبية والأقليات · · · ١٢    | •      | •   | 77   |
| _ التوسع الجفرافي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱           | •      | •   | ٧١   |
| ـ ظهور الكتب والصحف الماسونية ٠٠٠٠٠ ٧٣           | •      | •   | ٧٣   |
|                                                  |        |     | 4.   |

#### الصفحة

| U) _        | طورات السلبية • •   | •      | •      | •      | •   | •   | •   | 7.1 |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| ـ الن       | ورط السياسى ٠٠٠     | •      | •      | • •    | •   | •   | •   | 9 2 |
| _ וצ        | نقسام ۰۰۰           | •      | •      | • •    | •   | •   | •   | 99  |
| القصل الثاا | : &                 |        |        |        |     |     |     |     |
| مرحل        | ة الانقراض ( ازدياد | الدعاي | ية الم | ضادة   | (   | •   | •   | ۱۰۷ |
| _ 14        | نكماش التدريجي للم  | افل    | •      | • •    | •   | •   | •   | 111 |
| <b>al</b>   | مال الدولة ٠٠٠٠     | •      | •      | • •    | •   | •   | •   | 117 |
| خساتمة      | • • • • •           | •      | •      | • •    | •   | •   | •   | 117 |
| ملاحق :     |                     |        |        |        |     |     |     |     |
| ممنط        | لحات ماسونية ٠٠٠    | •      | •      | • •    | •   | •   | •   | ۱۲۳ |
| درجان       | ت الماسونية ٠٠٠٠    | •      | •      | • •    | ,   |     | •   | 140 |
| نداء        | لى اهالى فلسطين •   | •      | •      | • •    | •   |     | •   | 179 |
| بيان        | لى أهالى فلسطين     | • •    |        | •      | •   | • • | •   | ١٣٥ |
| ببليوج      | برانيا (كتب ونشرات  | رمند   | حف     | ماسىرن | نية | . ( | , . | ۱۳۷ |
| هوامش ٠     | • • • •             | •      | •      |        |     | •   | •   | 160 |

#### صــدر في هذه السلسلة

- ۱ دراسة وثائقیة ٠
   د ونان لبیب رزق ٠
  - ۲ مجمع اللغة العربية ـ دراسة تاريخية ٠
     د ٠ عبد المنعم الدسوقى الجميعى ٠
- ٣ ـ التيارات السياسية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين ـ دراسة في فكر الشيخ محمد عبده
  - د ۰ زکریا سلیمان بیومی ۰
- الجذور التاريخية لتحرير المراة المصرية في العصر الحديث
   د محمد كمال يحيى •
- رؤیة فی تحدیث الفكر المصری ـ « الشیخ حسن المرصفی وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل الكتاب » •
   د احمد زكریا الشلق •
- ٦ مىياغة التعليم المصرى الحديث دور القوى السماسية والاجتماعية والفكرية ١٩٢٣ ١٩٥٧ ،
  - د ٠ سليمان نسيم ٠
  - ٧ ـ دور مصر في افريقيا في العصر الحديث ٠
     د ٠ شوقي عطا الله الجمل ٠
- ۸ ـ التطورات الاجتماعية في الريف المصرى قبل ثورة ١٩١٩ ٠
   د فاطمة علم الدين عبد الواحد
  - ١٩٤٥ ـ المراة المصرية والتغيرات الاجتماعية ١٩١٩ ـ ١٩٤٥ .
     د لطيفة محمد سالم •

- ۱۰ ـ الأسس الناريخية للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان ـ دراسة في العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية ١٨٢١ ـ ١٨٤٨ .
  - د ٠ نسيم مقار ٠
- ۱۱ ـ حول الفكرة العربية في مصر ـ « دراسة في تاريخ الفكر السياسي المصرى المعاصر ·
  - د ٠ فؤاد المرسى خاطر ٠
- ۱۲ ـ مستحافة الحزب الرطنى ۱۹۰۷ ـ ۱۹۱۲ ـ « دراسية تاريخية »
  - د يواقيم رزق مرقص •
  - ١٢ ـ الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور
    - د ٠ سامية حسن ابراهيم ٠
  - ۱۶ ـ العلاقات المصرية السودانية ۱۹۱۰ ـ ۱۹۲۶ · د ۱۰ محد دياب ۰
    - ١٥ ـ مركة الترجمة في مصر في القرن العشرين ٠
       ١٥مد عصام الدين ٠
  - ۱۱ ـ مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال افريقيا د عبد الله عبد الرازق ابراهيم •
- ۱۷ ـ رؤیة فی تعدیث الفكر المسرى ـ د دراسة فی فكر احمد فتحی زغلول ، ۰
  - د ٠ احمد زكريا الشلق ٠
- ۱۸ ـ صناعة تاريخ مصر المديث ـ د دراسة في فكر عبد الرحمن الرافعي ، ٠
  - د ٠ حمادة محمود اسماعيل ٠
- ١٩ الصحافة والحركة الوطنية المصرية ١٩٤٥ ١٩٥٢ من ملفات الخارجية البريطانية ٠
  - د ٠ لطيقة محمد سالم ٠

- ۱۹٤۸ ، ۱۹٤۷ مامیة المسریة وقضیة فلسطین ۱۹٤۷ ، ۱۹٤۸ .
   د عادل حسین غنیم .
- ٢١ ـ الجمعية الوطنية المصرية سنة ١٨٨٣ ـ « جمعية الانتقام » ٠
   د زين العابدين شمس الدين نجم
  - ۱۹۲۰ قضیة الفلاح فی البرلمان المصری ۱۹۲۶ ۱۹۳۱ . د د نکریا سلیمان بیومی
- ۲۲ سے فصول فی تاریخ تحدیث المدن فی مصر ۱۸۲۰ ۔ ۱۹۱۶ ۰ د ۰ حلمی احمد شلبی ۰
  - ۲۶ ـ الأزهر ودوره السياسي والحضاري في افريقيا ٠ د شوقي الجمل ٠
- ۲۰ ـ تطور النقل والمواصلات الداخلية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ۱۸۸۲ ـ ۱۹۱۶ ۰
  - د فأطمة علم الدين •
  - ۲۱ ـ جمعیة مصر الفتاة ۱۸۷۹ دراسة رثیقیة ۰ د علی شلش ۰
  - ۲۷ ـ السودان في البرلمان المصرى ـ ۱۹۲۶ ـ ۱۹۲۳ · د . يواقيم رزق مرقص ·
    - ۲۸ ـ عصر حککیان ۰ ۱ ۰ د / احمد عبد الرحیم مصطفی ۰
- ٢٩ ـ صفار ملاك الأراضى الزراعية في مديرية المنوفية ١٨٩١ ـ ٢٩
  - د ٠ حلمي احمد شلبي ٠
  - ۰ الجالس النيابية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ٠ د ٠ سعيدة محمد حسني ٠
    - ۲۱ ـ دور الطلبة في ثورة ۱۹۱۹ ، ۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۲ · د عاصم محروس عبد المطلب ·

- ۳۲ \_ الطليعة الوقدية والحركة الوطنية ١٩٤٥ \_ ١٩٥٢ · د اسماعيل محمد زين الدين ·
  - ٣٣ ـ دور الأقاليم في تاريخ مصر السياسي ٠
    - د ٠ حمادة محمود اسماعيل ٠
    - ٣٤ ـ المعتدلون في السياسة المسرية ٠
      - د ١٠ احمد الشربيني السيد ١٠
        - ٣٥ ـ اليهود في مصر ٠
    - د نبيل عبد الحميد سيد احمد •
- ٣٦. ـ مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر
  - ن ٠ الهام محمد على ذهني ٠
  - ٣٧ ـ المعتدلون في السياسة المصرية ماجدة محمد حمود
    - ۲۸ ـ مصر والحركة الوطنية ٠
  - ٠٠ د / محمد عبد الرحمن برج ٠
    - ٣٩ \_ مصر وبناء السودان الحديث .
      - د ۰ نسیم مقار ۰
  - ٤٠ ـ تطور الحركة النقابية للمعلمين المصريين ١٩٥١ ـ ١٩٨١ د • محمد أبو الاسعاد

#### ويين يديك :

الماسونية في مصر د • على شلش

#### رقم الايداع ٢٠٩٦/١٩٩٣

الترقيم الدولى 0 — 3264 — 10 — 977 — I.S.B.N.